

# الإتقان

# في النّحو وإعراب القرآن

الأستاذ الدكتوس

هدادي نسهسر

أستاذ اللغويات وعميد كلية الدراسات الأدبية واللغوية

ورئيس قسم اللغة العربية- جامعة جدارا

المجلد الثاني

Y . 1 .





# حقوق الطبع محقوظة الأولى الطبعة الأولى 2010 - 1431

رقم الإيداع لدى دفرة المكتية الوطنية (118/ 1/ 2009)

225.1

العيبىء هادى نهر

الإثقان في النحو وإعراب القرآن/ هادي نهر العيبي. - إربد: عالم الكتب الحديث، 2009.

( ) ص

(2009 /1 /118) :. ! . .

قو اصفات: /إعراب القرآن //النحو //القرآن/

أعنت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية.

\*يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبّر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

ليست جميع الكتب التي تنشرها الدار تتبناها وتعبر عن وجهة نظرها وإنما تعكس أراء ووجهة نظر مؤلفيها.

> ردمك: SBN 978-9957-70-157-4 Copyright © All rights reserved



جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع

عبان-العبدلي-مقابل جوهرة القدس خطوي: 079/5284363



إريد . شارع الجامعة . بجانب البنك الإسلامي تلفون : 00962-27272272 خاوي: 00963 فاكس، 00962-27269909 صندوق بريد (3469) الرمزي البريدي (21110) البريد الإنكتريدي almalktob@yahoo.com

# فهرس المحتويات

| п     |
|-------|
| <br>ы |

| 397 | المبحث الثالث: النواسخ الحرفية (إنّ وأخواتها)                  |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 397 | المطلب الأول: عدتها، وعملها، ودلالاتها                         |
| 398 | 51 -                                                           |
| 399 | – لكن ً                                                        |
| 400 | - کان                                                          |
| 400 | – لیت                                                          |
| 400 | - ئىل -                                                        |
| 400 | المطلب الثاني: أنماط الجملة الإسمية المنسوخة بـ (إنَّ) أو إحدى |
| 402 | أخواتها                                                        |
| 403 | المطلب الثالث: دخول لام الإبتداء على اسمها                     |
| 406 | المطلب الرابع: إلغاء عمل الحروف المشبهة بالفعل                 |
| 413 | المطلب الخامس: حذف خبرها                                       |
| 414 | المطلب السادس: مواضع كسر همزة (إنَّ) أو فتحها                  |
| 416 | مواضع وجوب كسر همزة إنّ                                        |
| 418 | مواضع جواز كسر همزة إنَّ أو فتحها                              |
| 419 | المطلب السايع: نون الوقاية مع الأحرف المشبِّهة بالفعل          |
| 420 | المطلب الثامن: العطف على اسم (إن)                              |
| 422 | تطبيقات مقالية                                                 |
| 426 | تطبيقات نصية                                                   |
| 438 | المبحث الرابع: لا النافية للجنس                                |
|     |                                                                |

| المنعة | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 438    | المطلب الأوّل: ماهيتها                                     |
| 439    | المطلب الثاني: عملها                                       |
| 440    | دخول همزة الاستفهام على (لا)                               |
| 441    | المطلب الثالث: صور اسم لا النافية للجنس                    |
| 442    | المطلب الرابع: صور خبر لا النافية للجنس                    |
| 442    | المطلب الخامس: أحكام اسم لا النافية للجنس من حيث البناء أو |
| 443    | الإعراب<br>المطلب السادس: تكرار (لا)                       |
| 444    | المطلب السابع: حكم نعت اسم لا التافية للجنس                |
| 445    | المطلب الثامن: لا سيمًا                                    |
| 446    | تطبيقات مقائية                                             |
| 449    | تطبيقات نصيّة                                              |
| 455    | المبحث الخامس: الفاعل                                      |
| 455    | المطلب الأوّل: تعريف الفاعل                                |
| 457    | المطلب الثاني: أبنية الفاعل                                |
| 460    | المطلب الثالث: أحكام الفاعل الإعرابية                      |
| 462    | المطلب الرابع: ما يحتاج إلى فاعل                           |
| 463    | المطلب الخامس: تأنيث الفعل للفاعل                          |
| 469    | المطلب السادس: التصرف الأفقى في الجملة الفعلية             |

469

470

473

476

أولا: رتبة الفاعل بالنسبة لفعله

تطبيقات مقالية

ثانياً: رتبة الفاعل بالنسبة للمفعول

ثالثاً: رتبة المفعول به بالنسبة إلى الفعل

| 491 | المبحث السادس: نائب الفاعل                              |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 491 | المطلب الأول: تعريفه                                    |
| 492 | المطلب الثاني: بواعث بناء الفعل للمجهول                 |
| 496 | المطلب الثالث: بناء الفعل للمجهول                       |
| 500 | المطلب الرابع: ما ينوب عن الفاعل عند بناء الفعل للمجهول |
| 503 | المطلب الخامس: وقوع الجملة نائباً للفاعل                |
| 504 | المطلب السادس: حكم نائب الفاعل من حيث الرتبة، والنوع،   |
| 504 | والعددية                                                |
| 506 | المطلب السابع: ما محتاج إلى نائب فاعل                   |
| 506 | المطلب الثامن: أفعال على صورة البناء للمجهول            |
| 508 | تطبيقات مقالية                                          |
| 511 | تطبيقات نصية                                            |
| 518 | المبحث السابع: الإشتغال                                 |
| 518 | المطلب الأوّل: مفهومه                                   |
| 519 | المطلب الثاني: أركان جملة اشتغال العامل عن المعمول      |
| 520 | المطلب الثالث: صورة جملة الاشتغال                       |
| 520 | المطلب الرابع: الأحكام الإعرابية للاسم المشغول عنه      |
| 524 | تطبيقات مقالية                                          |
| 526 | تطبيقات نصية                                            |
|     | الناب الثالث                                            |
| 533 | (المنصوبات الاسمية) والموامل الاسمية                    |
|     | الخنطفنا لنائب الانتقنية الاراسية إمل الاستعاد          |

| المنمة | sa half                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------|
|        | الموضوع                                                      |
| 535    | القصل الأوَّل: المفاعيل                                      |
| 537    | المبحث الأول: المفعول به                                     |
| 537    | المطلب الأوّل: أقسام الفعل باعتبار النعذي واللزوم            |
| 541    | المطلب الثاني: علامات المتعدّي واللزوم                       |
| 541    | أ- علامات المتعدي                                            |
| 543    | ب علامات الفعل اللازم                                        |
| 544    | المطلب الثالث: (أنواع المتعدي باعتبار الحاجة إلى المفعول به) |
| 545    | المطلب الرابع: المفعول به                                    |
| 545    | أ- مقهومه                                                    |
| 546    | ب- صوره                                                      |
| 550    | جــ- عامل المفعول به                                         |
| 551    | المطلب الخامس: ما يتعدّى من الأفعال إلى مفعولين (ظن          |
|        | وأخواتها) والخواتها                                          |
| 555    | أ- أفعال الظن                                                |
| 558    | ب- أفعال التحويل                                             |
| 559    | المطلب السادس: ما يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل                    |
| 560    | المطلب السابع: رتبة المفعول به بالنسبة للفعل والفاعل         |
| 564    | المطلب الثامن: حذف المفعول به                                |
| 566    | المطلب التاسع: حذف عامل المفعول به وجوباً                    |
| 567    | المطلب العاشر: الإلغاء والتعليق في أفعال القلوب              |

571

576

584

التنازع في العمل

تطبيقات مقالية تطبيقات نصية

| الصنحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 608    | المبحث الثاني: المفعول المطلق                       |
| 608    | المطلب الأوّل: مفهومه والفرق بينه وبين المصدر       |
| 609    | المطلب الثاني: من أقسام المصادر                     |
| 610    | المطلب الثالث: وظائف المفعول المطلق                 |
| 615    | المطلب الرابع: عامل المفعول المطلق                  |
| 622    | المطلب الخامس: حذف عامل المفعول المطلق              |
| 623    | المطلب السادس: رتبة المفعول المطلق                  |
| 624    | تطبيقات مقالية                                      |
| 627    | تطبيقات نصيّة                                       |
| 641    | المبحث الثالث: المفعول فيه – أو: (الظرف)            |
| 641    | المطلب الأوّل: ماهية المفعول فيه                    |
| 644    | المطلب الثاني: عامل المفعول فيه                     |
| 646    | المطلب الثالث: حذف عامل المفعول فيه                 |
| 648    | المطلب الرابع: أقسام الظروف                         |
| 655    | المطلب الخامس: ما ينصب على الظرفية من أسماء الزّمان |
| 656    | المطلب السادس: ما ينصب على الظرفية من أسماء المكان  |
| 659    | ما ينوب عن الظروف في باب المفعول فيه                |
| 662    | المطلب السابع: أحكام تحوية ودلالية لبعض الظروف      |
| 662    | أولاً: ظروف مبنيّة                                  |
| 677    | ثانياً: ظروف معربة                                  |
| 683    | ثالثاً: ظروف معربة مرة ومبنية أخرى                  |
| 690    | تطبيقات مقالية                                      |
| 694    | تطبيقات نصية                                        |

| المنمة | ł |
|--------|---|
|--------|---|

# الموضوع

| 714 | المبحث الرابع: المفعول لأجله                            |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 714 | المطلب الأوّل: ماهيته ووظيفته                           |
| 715 | المطلب الثاني: شروط نصب الاسم مفعولاً لأجله             |
| 718 | المطلب الثالث: عامله                                    |
| 719 | المطلب الرابع: صور المفعول لأجله وأحكامها الإعرابية     |
| 721 | المطلب الحامس: حذف عامل المفعول لأجله                   |
| 722 | المطلب السادس: حذف المفعول لأجله                        |
| 723 | المطلب السابع: تقديم المقعول لأجله على عامله            |
| 723 | المطلب الثامن: فوائد                                    |
| 726 | تطبيقات مقالية                                          |
| 729 | تطبيقات نصية                                            |
| 735 | المبحث الحامس: المفعول معه                              |
| 735 | المطلب الأول: ماهيته وشروطه                             |
| 738 | المطلب الثاني: عامل المفعول به                          |
| 739 | المطلب الثالث: الاحكام الإعرابية للاسم الواقع بعد الواو |
| 740 | المطلب الرابع: تقديم المقعول معه على عامله              |
| 741 | تطبيقات مقالية                                          |
| 742 | تطبيقات نصية                                            |

# والمبعث والثالث

# النواسخ الحرفية إنّ وأخواتها

- عدّتها، وعملها، ودلالاتها:
- أغاط الجملة الإسمية المنسوخة بـ(إنَّ) أو إحدى الحواتها.
  - 3. دخول لام الابتداء على اسمها.
  - الغاء عمل الحروف المشبهة بالفعل.
    - أ- ما الكافة.
    - ب- تخفيف (إنَّ) وأخواتها.
      - حذف خبر هذه الحروف.
    - مواضع كسر همزة إن أو فتحها.
      - 7. نون الوقاية مع هذه الأحرف.
        - العطف على اسم (إن).

# المطلب الأوَل: عدَّتها، وعبلها، ودلالاتها:

هي خمسة أحرف(1) (إنّ، ولكنّ، وكأنّ، وليت، ولعلّ) تنصب المبتدأ بعدها تشبيها له بالمفعول، ويُجعل اسماً لها، ويرتفع الخبر تشبيها له بالفاعل، وينصب على آله خبرها، وهو في الحقيقة خبر عن الاسم الواقع بعدها، كما قلنا في خبر كان وأخواتها وترد هذه الأحرف المشبهة بالفعل في صدر الجملة غالباً، وقد ترد في دَرَجها كما سيأتي الاستشهاد له.

 <sup>(1)</sup> جعلناها خممة لا سنة كما عليه بعض النحاة؛ لأن (أن) مفتوحة الهمزة فرع عن المكسورة الهمزة.
 ينظر: سيبويه الكتاب: 2/ 131، المبرد: المقتضب: 4/ 107، ابن السراج: أصول النحو: 1/ 229.

وقبل الحديث في دلالة كلّ حرف من هذه الأحرف المشبهة بالفعل لابد من تأكيد

حقيقتين:

أولهما: أنّ هذه الأحرف قد تضمنت معاني الأفعال من: تأكيد، واستدراك، وتشبيه وتمنّ، ورجاء ولذلك عملت عملها، وشبهت منها بما قُدم مفعوله على فاعله فرقاً بينها وبين (كان وأخواتها).

وثانيهما: أن هذه الحروف وقد دخلت على (المبتدأ والخبر) انقسم خبرها على أقسام خبر المبتدأ، وجرى اسمها وخبرها في التعريف والتنكير على ما جرى عليه المبتدأ والخبر، ولذلك لابدً لنا كي نتبين حركة الجملة المنسوخة بأحد هذه الحروف وموقع كل مكون من مكوناتها أن نكون على وعي بتحليل الجملة.

ولكل منها دلالاته التي تتحدُّد داخل التركيب الذي يرد فيه وعلى النحو الآتي:

یٰ اِن

ومثلها: (أنَّ) لإفادة توكيد نسبة الخبر للمبتدأ، ونفي أي شك أو تردَّد، أو إنكار عند المتلقى لهذه النسبة.

قال تعالى:

﴿ فَإِنَّ آللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ آل عمران/ 19.

﴿ إِن رَبِّي قَرِيبٌ يُحِيبٌ ﴾ هود/ 61.

﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا ﴾السجد/ 27.

فإسم الجلالة في آل عمران اسم لان منصوب و: سريع خبرها مرفوع. وياء المتكلم في سورة هود ضمير في محل نصب اسم (إن)، و: قريب: خبر مرفوع، و: قريب: خبر مرفوع، و: مجيب: خبر ثان. وضمير (نا) في آية السجدة في محل نصب اسم (إن)، وجملة (نسوق....) في محل رفع خبر (أن). ومًا يمكن ملاحظته مجيء الحرف المشبه بالفعل في صدر الكلام، أو في دَرَحِه كما في آية السجدة.

وقد تفيد (إنّ) زيادة على التأكيد معنى التعليل. كقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ سُبْحَنِنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَاۤ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ البقرة/ 32. وتفيد أيضاً توكيد الجملة الإسمية بعدها ولذلك يُجاب القسم بها. كقوله تعالى: ﴿ وَيَخْلِفُونَ إِلَاهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِنكُمْ ﴾ التوبة/ 56.

# ير لكنَّ

هـذا الحـرف المـشبه بالفعل يفيد الاستدراك غالباً، وقيل: إنها للاستدراك والتأكيد، والاستدراك تعقيب على الكـلام بنفي ما يتوّهم ثبوته، أو بإثبات ما يتوّهم نفيه، ولذلك يُستدرك بـ(لكنّ) بعد المنفي والمثبت(1) ولكونها للاستدراك لا ترد إلا بعد كلام يسبقها.
قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ البقرة/ 243.

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَنكِنُ ٱللَّهَ سَجْتَنِي مِن رُسُلِمِ. مَن يَشَآءُ ﴾ آل عمران/ 179.

 ف: أكثر اسم لكن منصوب، وجملة بشكرون في محل رفع خبر لـ (لكن). وقد تم إثبات ما يتوهمه بعض الناس من فضل الله تعالى عليهم بما يوجب الشكر والحمد وفي آية آل عمران تم الاستدراك بعد النفي بالتعقيب على ما يتوهم

ثبوته عند الناس لتقرير حقيقة أنّ الله هو عالم الغيب لا يطلع أحداً، يفعل ما يشاء ويجتبي من رسله مَن يشاء.

# 🖈 کان ً،

تفيد (كَانُ) في المقام الأول التشبيه، أي تشبيه اسمها بخبرها. قال تعالى: ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ الجن/ 58.

فإسم (كأنَّ) النصمير المتصل بها، وخبرها. الياقوتُّ مرفوع. وقد ترد (كأنًّ) للدلالة على (الظنّ)، وذلك إذا كان خبرها جلة فعلية أو شبه جلة، أو وصفاً(1).

### ير لينت

وهــي للدلالــة على التمني، وهو طلب الممكن والمستبعد. ولا تستعمل في أمر واقع حتماً(2) قال تعالى:

﴿ يَعْلَيْنَنَا نُرَدُ وَلَا ثُكَدِّبَ بِعَايَسَ رَبِّنَا ﴾ الأنعام/ 27.

فإسم: (ليت) هو ضمير (نا) في محلّ نصب، وخبرها جملة: نُردٌ.

# 🖈 ونعلٌ (3):

وهي للدلالة على الترّجي، والفرق بين التمني والترجي أن الأول يكون في الممكن وغير الممكن، والرجاء لا يكون إلا في الممكن. قال تعالى:

<sup>(1)</sup> لم يود منه شيء في القرآن الكريم. تقول: كأن محمداً ثفوق، و: كأنه في مشكلة، و: كأنه بالخير مقبل.

<sup>(2)</sup> لا يجوز: ليت غدا ياتي.

 <sup>(3)</sup> قبل: إنّ أصلها: (علّ) ودخلت عليها لام التأكيد، وقبل: إنها بسبطة لا تركيب فيها.
 وينظر: الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف: المسألة (26)، والمرادي: الجنى الداني: 579.

﴿ لَا تَدْرِى لَعَلَّ آللَّهَ مُعْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴾ الطلاق/ 1.

فلفظ الجلالة أسم (لعلُّ) منصوب وخبرها جملة: أيحدث بعد ذلك أمراً في محلَّ رفع.

وهمي هـنا للترجـي، فـالله صبحانه هو المحدث بعد العسر يسرا، وبعد الموت الحياة، وبعد كل حال حالا.

وقد ترد (لعلُّ) للدلالة على الإشفاق. قال تعالى:

﴿ فَلَعَلَّكَ بَنْجِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ ءَاتُنْرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَنذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾

الكهف/ 6.

قاسم لعـل ضمير الخطاب المتصل بها في محل نصب، و: باخع خبر لعل مرفوع. والمعنى: أشفق على من أن يقتلها الغمّ على ما فات من عدم إسلام قومك.

وقد ترد (لعلُّ) أيضاً للتعليل. كقوله تعالى:

﴿ فَقُولًا لَهُ مُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ مِنْذَكِّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ طه/ 44.

فاسم (لعل) ضمير الغالب المتصل بها في محل نصب، وخبرها جملة: يتذكر. و لعله يتذكر نحو قول الرجل لحماحيه: أفرغ علينا نتغدى، والمعنى: لنتغدى ويقول الرجل: أعمل عملك لعلك تأخذ أجرك، أي: لتأخذه (1).

وتكون (لعلُّ) كذلك للاستفهام، كقوله تعالى:

﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ مِنْ كُنَّ } عبس/ 3.

فاسم (لعل) ضمير الغائب المتصل بها في عل نصب وخيرها جلة: يزكّى.

ينظر: الأخفش: معانى القرآن 2/ 631.

و لعلمه يزكى أي: يتطهر بما يتلفّن من الشرائع من بعض أوضار الإثم، أو يتذكر أو: يتعظ فتنفعه ذكراك، أي: موعضتك، وتكون له لطفاً في بعض الطاعات، والمعنى: أنك لا تدري ما هو مترقب منه من ترك أو تذكر ، ولو دريت لما فرط ذلك منك. وقيل: الضمير في لعلمه للكافر يعني: أنك طمعت في أن يتزكّى بالإسلام أو يذكر فتقربه الذكرى إلى قبول الحق، وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن؟(1).

# المطلب الثاني: أنماط الجملة الاسمية المنسوخة بـ(إنَّ) أو إحدى أخواتها:

نؤكد ما ذكرناه سابقاً من ضرورة التمكن من تحليل الجملة الاسمية ووصفها قبل دخول النواسخ الفعلية أو الحرفية عليها، وتحديد مكوني تلك الجملة، ومواقع كلّ منهما تقديماً، أو تاخيراً؛ لأنّ هذا التحديد يعين على كتابة الجملة الاسمية المنسوخة، بصورة صحيحة.

ونريد التنبيه على أنه متى جاء بعد (إنَّ) أو إحدى أخواتها ظرف أو جار ومجرور، فإنَّ اسمها يكون مؤخراً وعليه يجب الإنتباه إلى نصبه. وهذا من أشهر مواقع الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون.

قال تعالى:

﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيُسْرًا ﴾ الشرح/ 6.

﴿ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ المائدة/ 22.

﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلَّأُولَىٰ ﴾ الليل/ 13.

﴿ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالاً ﴾ المزمل/ 12.

ف.: "يــــــرا اســـم (إنّ) مؤخر، لأنه مبتدأ مؤخر في الأصل
 لكونه نكرة تقدم عليها الجار والمجرور.

<sup>(1)</sup> الزخمشري: الكشاف: 4/ 545. ومن مجيئها للاستفهام قول الرسول الكريم —صلى الله عليه وسلم— لبعض الأنسار رضي الله عنهم وقد خرج إليه مستعجلاً: لعلنا أعجلناك وينظر: البخاري: صحيح البخاري: كتاب الوضوء ص340.

وكذا الأمر في توماً اسم (إنّ) مؤخرً. أمّا في آية الليل فاسم إنّ هو (الآخرة) وقد انصل بلام التأكيد، وهو في الأصل مبتدأ منصل بلام الإبتداء التي توجب تقدمه، وقد تأخر همنا لدخسول (إنّ) الـقي تفيد التوكيد، والتوكيد لا يدخل على مثله فتأخر الإسم، وتقدّم الجار والمجرور كنا المتعلقان بالخير المحذوف.

أما في آية المزمل، فقد جاء خبر إن ظرفاً مقدماً وجوباً على الاسم هو گدى'.

#### المطلب الثالث: دخول لام الابتداء على اسمعا:

تختص (إنَّ) المكسورة الهمزة دون سائر أخواتها بجواز دخول لام التأكيد على اسمها، أو خبرها أو معمول خبرها، وهذه اللام هي التي تُسمى (لام الابتداء) تفيد المبالغة في التأكيد مضمون الجملة المثبتة أو تخليص الخبر الفعلي بالحاضر فقط. قال تعالى:

﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَعِبْرَةً ﴾ النازعات/ 26.

﴿ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾ إبراهيم/ 39.

ف.: عبرة اسم (إنَّ) مؤخر، وقد دخلت عليه لام الإبتداء
 مبالغة في التأكيد.

و: سميع الدعاء خبر إن مرفوع، دخلت عليه لام الابتداء،
التي تسمّى حين دخولها على الخبر (اللام المزحلقة)،
لكونها نمّا له صدر الكلام، وحقّها أن تدخل على (إن)
فيقال: (لإن) ودخول حرف للتأكيد على حرف للتأكيد
مكروه في اللغة، لذلك أخروا اللام وأدخلوها على الاسم
المؤخّر، أو على الخبر.

وإذا كانت (لام الابتداء) هذه تفيد المبالغة في تأكيد مضمون الجملة المثبتة كما في آية السنازعات، وإبراهيم. فإنها تفيد تخليص الخبر إذا كان فعلاً مضارعاً للزمان الحاضر، بعد أن كان محتملاً للحاضر (للحال) والاستقبال. قال تعالى:

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيِّنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيَعَمَةِ ﴾ النحل/ 124.

ف: ربّ اسم إنّ منصوب، و جلة: ليحكم بينهم يوم القيامة من لام التأكيد، والفعل المضارع المرفوع وفاعله المستتر جوازاً العائد على الربّ ومتعلقات هذا الفعل، كل هذه الجملة الفعلية المضارعية في عل رفع خبر (إنّ). ودخول لام التأكيد على المضارع قد أقاد تخليص الزمان بالحاضر؛ لأنّ المستقبل منزّل منزلة الحاضر لتحقيق وقوعه حنماً. فحكم الله تعالى أت لا محالة بل كأنه واقع حاضر.

ومثله قوله تعالى:

﴿ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِـ ﴾ يوسف/ 13

بدخول لام التأكيد على خبر (إنَّ) وهو جلة فعلية مضارعية، وقد أفادت هذه اللام تحديد المضارع بالزمان الحاضر فإنّ اللهاب وإن كان مستقبلاً فإن أثره، وهو الحزن حاضر، إذ وقع حزن الوالد على ابنه بمجرد علمه أنهم ذاهبون بيوسف عليه السلام.

#### تروط دخول لام الابتداء على الاسم أو الفبر :

أ- شروط دخولها على اسم (إنَّ):

- أن يتأخر الاسم ويتقدم الخبر، وهو جار ومجرور، أو ظرف، كما مر الاستشهاد
   له.
  - ب- شروط دخولها على خبر (إنّ).

تدخل لام التوكيد على خبر (إنَّ) فقط(١)، وتسمى حينتُذٍ بـ(اللام المزحلقة)(2) بالشروط الآتية:

- أنْ يتأخر الخبر أي: يكون في موضعه الأصل بعد الاسم. كقوله تعالى:
   ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُق عَظِيمٍ ﴾ القلم/ 4.
  - ان يكون الخبر مثبتاً، فلا تدخل اللام على الخبر المنفي قال تعالى:
     ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظَلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا ﴾ يونس/ 44.

فلا يجوز دخول اللام على الحبر وهو جملة: لا يظلم الناس شيئاً؛ لأنّه جملة منفية.

 ان یکون الخبر جملة فعلیة فعلها ماض مسبوق بـ (قد)، فلا تدخل اللام على نحو قوله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَى ءَادُمَ ﴾ آل عمران/ 33.

فـلا يجـوز دخـول لام الابتداء على خبر إنّ، وهو الجملة الفعلـية الماضـوية: أصطفى آدم لكون الفعل الماضي غير مصدّر بــ (قد).

- أو يكون شبه جملة كما مرً.
- أو يكون جملة اسمية كقوله تعالى:

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ غُيء وَنُعِيتُ ﴾ الحجر/ 23.

أيّا حرف مشبه بالفعل للتأكيد و: ضمير (نا) المتصل
 في عمل نصب اسمها، و: لنحن اللام لام إبتداء، و: نحن

 <sup>(1)</sup> من النحاة من يجيز دخول لام التأكيد على خبر أخوات (إنّ)، ولم يرد شيء منه في النص القرآني، وما
 جاء من أمثلة فيُخرج على زيادة اللام، أو على شذوذها، وهو على أيّ حال نادر في اللغة.

<sup>(2)</sup> لتحولها من صدر الكلام، وهو موقعها الأصل إلى ما بعده من اسم متاخر، أو خبر في موقعه الأصل.

ضمير منفصل مبني على الضم في محلّ رفع مبتدا، وجملة: لخيسي من الفعل المضارع المرفوع وفاعله المستتر وجوباً في محـلّ رفع خبر إلى (نحنُ) والجملة الإسمية: كنحنُ نحيي في محل رفع خبر لـ(إنُّ).

ويجوز أن تدخل لام الابتداء على معمول الخبر(١).

#### المطلب الرابع: الفاء عمل الحروف المتبحة بالفعل:

تعمل الحروف المشبهة بالفعل كلِّها، أو بعضها في موضعين الأول:

إذا لحقتها (ما) الكافة)؛ لأنها تكلف (إن) أو أخواتها عن العمل، وتفيد (هي وإن) الحصر. وهو نوع من أنواع التأكيد كقول تعالى:

﴿ أُنَّمَآ إِلَنَّهُكُمْ إِلَنَّهُ وَاحِدٌ ﴾ الكهف/110.

أغا إن حرف مشبه بالفعل و: (ما) كافة. ويمكن القول:
 إنما: أداة حصر. وما بعدها: مبتدأ، وخبر.

ومن وظائف (ما) زيادة على أنها تبطل عمل (إنّ) أو إحدى أخواتها، أنها تهيؤها للدخول على الجمل الفعلية، ليفيد هذا توسيعاً لدائرة التشبيه في (كانً) مثلاً، الذي كان مقصوراً على الجمل الإسمية(2).

قال تعالى:

﴿ كَأُنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ الأنفال/ 6.

 <sup>(</sup>١) لم يسعف النص الفرآني هذا الجواز تقول: إنّ محمداً لعمراً مكرم. بإعمال: (مكرم) وهو خبر (إنّ) في:
 (عمراً)، الذي يجوز فيه دخول لام التأكيد عليه.

<sup>(2)</sup> هناك فرق دلالي بين أن نقول: كأن الزجاجة أضاءت و: كأنما الزجاجة أضاءت فتقديم (الزجاجة) دلالة على الاهتمام بالمشبه وتقديم (الفعل) دلالة على الاهتمام بالحدث المشبه به.

ف: كأثما حرف مشبه بالفعل يفيد التشبيه، و: (ما) كافة. و يساقون جملة فعلية إبتدائية لا محل لها من الإعراب، وجملة: وهم ينظرون الاسمية في محل نصب حال. وجملة: ينظرون وحدَها في محل رفع خبر المبتدأ: (هم).

مع الانتباه إلى التفريق بين (ما) الكافة، و (ما) الموصولة، أو الحرفية المصدرية، فالموصولة، والمصدرية لا تكفان الحروف المشبهة بالفعل عن العمل. بل تكون (ما) الموصولة اسماً للحرف المشبه بالفعل.

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ا﴾ اللاريات/ 6.

ف: (إنَّ) حوف مشبه بالفعل، و: (ما) اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم (إنَّ)، وجملة: توعدون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. و: (صادق) خبر المُثَارِّد الله على الما من الإعراب. و: (صادق) خبر المُثَارِّد المُثَارِّد الله على المَثَارِّد الله على المَثَارِث الله على المَثَارِّد الله على المَثَارِّد الله على المَثَارِد الله على المَثَارِّد الله على المَثَارِّد الله على المُثَارِّد المُثَارِّد الله على المُثَارِّد المُثَارِّد الله على المُثَارِّد الله على المُثَارِّد المُثَارِّد المُثَارِّد المُثَارِّد المُثَارِّد المُثَارِّد المُثَارِّد الله على المُثَارِّد المُثَارِّد المُثَارِّد المُثَارِّد المُثَارِد المُثَارِّد الم

وفي حال كون (ما) موصولة، أو (مصدرية) يجب أن تكتب منفصلة عن (إنَّ)(1).

والثاني: أحكام تخفيف (إنَّ) وأخواتها:

يجوز في أكثر الحروف المشبهة بالفعل تخفيف الحرف المشدّد فيهنّ، فيقال: إنْ، وأنْ، وكأنْ، ولكنّ.

وتنبني على هذا التخفيف أحكام نحوية كثيرة من أبرزها أن بعضاً من هذه الأحرف المشبّهة بالفعل يبطل عملها فلا تحتاج إلى اسم أو خبر. وعلى النحو الآتي:

أ- تخفيف: (إنَّ):

إذا خففُت (إنّ) مكسورة الهمزة أهملت وجوباً، ودخلت على الجمل الفعلية. وقال تعالى:

ولا يسري هذا على الرسم القرآني. ولم ترد (ما) مصدرية بعد (إن) في القرآن لكريم – والله أعلم.

﴿ وَإِن نَظْئُكَ لَمِنَ ٱلْكَنذِينَ ﴾ الشعراء/ 186.

فَـَإِنْ مُحْفَفَة مَهَمَلَة. ومَا بَعَدُهَا فَعَلَ مَصَارِعَ مَرْفُوعِ فَاعَلُهُ مَسْتَتَرَ وَجُوبًا تَقَدَيْره: نحن، وضمير الخطـاب في محـل نـصب مفعـول: نظـنُ. واللام للتوكيدُ وما بعدها: جار ومجرور.

فإنْ وليهما بعد تخففها (اسم) قلُّ إعمالها. قال تعالى:

﴿ وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوفِيِّنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ هود/ 111.

فقد قرآ: ابن كثير ونافع وعاصم: في رواية أبي بكر: وإنَّ خفيفاً وكذلك: لَمَا(1)، فمن خفّف جعله مخفّفاً من (إنَّ) المشددة النون وأعمله فنصب (كلاً) به(2).

فـإن خففـت زال اختـصاصها بالجملة الاسمية وتلتها جملة فعلية وكانت مهملة غير عاملة.

قال تعالى:

﴿ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْتَرُهُمْ لَفَسِقِينَ ﴾ الأعراف/ 102.

ف: إن حرف مشبه بالفعل خفف غير عامل، و: وجدنا فعل ماض مبني على السكون، لاتصاله بضمير الرفع (نا)، والضمير في محل رفع فاعل و: (أكثر) مفعول أول للفعل الناسخ: وجد، وقد دخلت (اللام الفارقة) المفيدة للتوكيد مع المفعول الثاني (الفاسقين) وهو في الأصل خبر للمبتدأ: أكثرهم.

 <sup>(1)</sup> كان عاصم - رضي الله عنه - يقرأ بالتخفيف (إنّ) لكنه يُبقي على (أنا) مشددة بمعنى: (إلاً) ومثله قوله تعالى: ﴿ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ الطارق/4. أي: إلاّ عليها حافظ.

 <sup>(2)</sup> ينظر: ابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللها 1/294-295. وابن جنّي المحتسب: 1/328.
 والأنباري: الإنصاف المسألة (25).

ودخول هذه اللام يفيد (التفريق) بين (إنّ) المخففة من الثقيلة المهملة و (إنّ) الثانية التي يمعنى (ليس).

ب- تخفيف (أنَّ) مفتوحة الهمزة.

إذا خفَّفت (أنَّ) المفتوحة الهمزة بقيت عاملة عند بعض النحاة(1)، غير أنَّ اسمها سيكون ضمير شأن محذوف وجوباً، وخبرها جملة اسمية، أو خبرية.

قال تعالى:

﴿ وَأَن لَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾ هود/ 14.

﴿ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مُرْضَىٰ ﴾ المزمل/ 20.

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ النجم/ 39.

ولكي لا تختلط (أنَّ) المخففة مع الحقيفة العاملة، بـ (أنَّ) المصدرية الناصبة يؤتى بفاصل بين (أنَّ) المخففة من الثقيلة، والفعل المضارع بعدها، من يستحسن أنْ نحو: (السين)، أو (سوف)، أو (قد)، أو (لو) أو (لن) أو (لم). قال تعالى: ﴿ لِيَعَلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّمَ ﴾ الجن/ 28.

<sup>(1)</sup> مذهب سببويه والكونسين أن (أن) المخففة مهملة لا تعمل شيئاً لا في ظاهر ولا مضمر، فهي حرف مصدري كسائر الأحرف المصدرية، وتدخل حينئذ على الجمل الاسمية والفعلية، وعلى الرغم من أن هذا الرأي لا تكلف فيه لا سيما في إظهار اسمها، لم يكتب له الليوع، والثابت في أغلب كتب النحويين ما اثبتناه. وينظر: أبن مالك: شرح التسهيل:2/ 253.

﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴾ طه/ 89.

﴿ أَن لَّوْ نَشَآءُ أُصِّبْنَتُهُم بِذُنُوبِهِمْ ﴾ الأعراف/ 100.

﴿ أَتَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن خُمْعَ عِظَامَهُ ﴾ القيامة / 3.

﴿ أَخَسُبُ أَن لَّمْ يَرَهُ مَ أَحَدُّ ﴾ البلد/ 7.

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْتَهَزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦۤ ﴾ النساء/ 140.

فضي همله الآيمات الكريمة خُفَفت (أنَّ) من التقيلة وأعملت، فكان كلُّ منها مضمراً وجوباً، وخبر كلّ منها جملة فعلية فُصل بينها وبين أنْ المخففة فاصل هو (قد، لا، لمو، لمن، لم، إذا الشرطية) للإشارة إلى أنَّ (أنَّ) خَفُفة من الثقيلة وليست (أنَّ) المصدرية.

فهان كنان الخبر جملة اسمية، أو فعلية فعلها غير متصرف أو جملة فعلية أقادت معنى الدعاء لم يؤت بالفاصل كما في نحو قوله تعالى:

﴿ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ﴾ الأعراف/ 185.

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ النجم/ 39.

﴿ وَٱلْخَدِمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ النور/ 9.

فقد خففت (أن)، وأضمر اسمها وجوباً وجاء خبرها في آية النجم جملة أية الأعراف جملة مضارعية (أن يكون) وفي آية النجم جملة فعلمها جامد (ليس) من غير فاصل لعدم وجود حاجة للفسصل، أمّا في آية النور فلم يُقصل بين (أن) المخففة، والفعل الماضي بعدها وهو: غضب لدلالة الجملة الفعلية على الدعاء.

ومن الجدير بالذكر هنا أنه إذا وقعت (أن) المخففة بعد فعل من أفعال العلم واليقين وجب أن تكون مخففة من الثقيلة، واسمها مضمر وجوباً وخبرها جملة اسمية، أو فعلية، الفعل المضارع منها مرفوع، وقد تبين لنا كيفية التمييز بين (أن) المخففة من الثقيلة، و (أن) المصدرية الناصبة للفعل المضارع بعدها. بوجود الفاصل الموضح بالشواهد فإن وقعت أن بعد فعل بدل على الظن الراجع جاز لنا عدّ (أن) مخففة من الثقيلة، أو عدّها مصدرية، ويتضح ذلك من خلال الإعراب.

قال تعالى:

﴿ وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً ﴾ المائدة/ 71.

فقد قرئ (تكون) بالنصب والرفع فمن قرأ بالنصب جعل (أن) مصدرية ناصبة والمضارع منصوب بها، ومن قرأ بالرفع جعل (أن) غففة من المشددة عاملة، واسمها ضمير شان محدوف وجوباً وخبرها جملة فعلية فعلها مضارع مرفوع. (فتنة) فاعل لتكون التامة بمعنى: وقع(1).

والذي جوز الوجهين الرفع، والنصب في (تكون) بعد (على بأن) أنّ (أن) الناصبة للفعل المضارع تستعمل في مقام الرجاء وللطمع فيما بعدها، فلا يناسبها البقين، وإنما بناسبها الظنن، فلم يجز أن تقع بعد ما يفيد البقين، و (أنّ) المخففة للتأكيد، فيناسبها البقين، ولما كان الرجاء والطمع يناسبهما الظن جاز أن تقع بعده (أنّ) الناصبة للمصفارع المفيدة للرجاء والطمع وإنما جاز أن تقع (أنّ) المخففة المفيدة للتأكيد إذا كان ظنًا مرجوحاً؛ لأنّ الظنّ المرجوح يعرب من اليقين فيُنزل منزلته (2).

ينظر: ابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللها: 1/ 148.

واعلـم أنهـم جميعاً قرأ: أن لا تكون فتنةً رفع: فتنةً على الفاعلية لتكون النام، ولو نصب وقيل: (فَتنةً) أي: لا يكون قولهم فتنةً لكان جائزاً في العربية ولم يقرأ أحد بنصب (فتنة.

وينظر: أبو على الحجة في القراءات 3/ 250.

<sup>(2)</sup> الغلاييني جامع الدروس العربية: 2/ 254.

ج- تخفیف: کأن

إذا خففت (كأنًّ) لا تُلغى بل تبقى عاملةٌ عمل أنّ المخففة(1)، إلاّ أنّ اسمها لا يلزم أن يكون مضمراً كما رأينا في (أنَّ) المخففة، بل قد يكون ظاهراً أو مضمراً. قال تعالى:

﴿ فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْرَلَ بِالْأَمْسِ ﴾ يونس/ 24.

ف كأن محفّفة من الثقيلة تفيد التشبيه واسمها ضمير شأن محذوف تقديره: كأنه عائد على ماضي الأرض من (نبات الأرض) وجملة: لم تغن بالأمس جملة فعلية في محل رفع خبر (كأن). ولاحظ الفصل بين (كأن) والمضارع (تغن) وهو (لم) تمييزاً بين (أن) المصدرية المسبوقة بكاف التشبيه، و (كأن) المخففة من الثقيلة(2).

- غفيف لكنَّ:

إذا خففت (لكنزً) أهملت وجوباً، وتلتها جملة اسمية أو فعلية واحتفظت بدلالتها على الاستدراك.

قال تعالى:

﴿ لَيكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ ۚ إِلَيْكَ ﴾النساء/16. ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَنكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّيلِمِينَ ﴾الزخرف/76.

ف: لكن مخففة من الثقيلة كسرت نونها لالتقاء الساكنين،
 مهملة غير عاملة و الراسخون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه السواو؛ لأنه جمع مذكر سالم. وجملة: يؤمنون جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ. وفي آية الزخوف خففت لكن وأهملت وقد تلتها جملة فعلية هي جملة: كانوا هم الظالمين.

 <sup>(</sup>١) من الجائز الحكم على (كان) المخففة بالإهمال، وذلك لا يحوجنا إلى تقدير اسمن وتعيين خبر. وإنما نكتفي بإعراب ما بعدها على حالة إن كان جملة فعلية أو اسمية.

<sup>(2)</sup> يمكن أن يليها جملة اسمية، وما ورد من أمثلة لذلك مصنوع. ولا يوجد شيء منه في القرآن الكريم.

#### الطلب الفايس: هذف غبرها:

جوّز بعض النحاة حذف خبر بعض الأحرف المشبهة بالفعل، واستشهدوا له بأشعار كثيرة(1)، ووجهوا إعراب بعض الآيات الكريمة على ذلك، كقوله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ الحج/ 25.

ف.: السدين اسم (إن) في محسل نسصب و: كفروا صلة الموصول. وخبر (إن) محدوف، والتقدير: إن الذين كفروا ويصدّون عن سبيل الله .... (العلكوا).

ويمكن عدّ الواو في ويصدون زائدة والخبر هو: يصدون، وعليه لا شاهد في الآية على حذف الخبر. وفيه أقوال أخر(2).

وقال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلدِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَنَبُ عَزِيزٌ ﴾ فصلت/ 41.

أي: إن الذين كفروا بالذكر ... معاندون، أو مُعدَّبون(3).

أما حذف الاسم فقد جوزه بعض النحاة. ولم أجد شاهداً له في القرآن الكريم(4).

 <sup>(1)</sup> ينظر: سيبويه: 2/136، وأبن يعيش: شرح المقصل: 1/104، وأبن مالك: التسهيل: 2/16 وما
 بعدها.

<sup>(2)</sup> ينظر: ميبويه: 3/ 428، الفراء: معاني 2/ 19، النحاس: إعراب القرآن 3/ 25-26، 4/ 44.

 <sup>(3)</sup> ومن حذف الخبر بعد (ليت) قولك: ليت شعري كيف يخون الخالئون؟ أي: ليت علمي (حاصل)،
 أي: أعلم سرَّه وأدرية.

<sup>(4)</sup> جعلوا منه قول الرصول الكريم -صلى الله عليه وسلم-: إنّ من اشد الناس يوم القيامة المصورون رضع (المورون) وجعل اسم (إنّ) ضميراً عدوفاً فإن تصبنا (المصورين) فلا شاهد أو نحمل: (من أشد) على زيادة: من.

ينظر: مسيبويه: 3/ 134، ابـن مالـك: وشرح التسهيل 2/ 13 وما بعدها. ومسلم: الصحيح باب اللباس والزينة الحديث رقم (89).

# المطلب البادس: مواضع كسر همزة (إنَّ) أو نتمها:

يمكن اعتماد بيت ابن مالك في ألفيته المشهورة قاعدة عامّة لتحديد مواضع كسر همزة إنّ أو فتحها، إذ يقول:

وهمز إنَّ افتح لسدُ مصدر مسدُّها وفي سوى ذاك الكسرِ

بمعنى أننا متى ما استطعنا أن نؤول (إنّ واسمها وخبرها) بمصدر صريح في عل رفع أو نـصب، أو جبر فتحنا همزة إنّ، فإن تعدّر ذلك كان كسرها واجباً ونحن نستطيع أنْ نفتح الهمزة إذا وقعت (إن) ومعمولاها أحد المواقع الإعرابية الآتية:

وقوع إنَّ ومعموليها في محل رفع فاعلاً:

قال تعالى:

﴿ أُوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْمًا عَلَيْكَ ٱلْكِتَيبَ ﴾ العنكبوت/ 51.

فــ: إلــا حرف مشبه بالفعل، وضمير: (نا) في محل نصب
 اسمه، وجملة: أنــزلنا علــيك الكــتاب في محــل رفع خبر
 لــ(إنّ).

وقد تـوجب فتح همزة أنَّ لتشكل مصدراً مؤوّلاً بمصدر صـريح مـنها ومن معموليها تقديره: (أو لم يكفهم إنزالنا عليك الكتاب).

وقوع أنَّ ومعموليها محلَّ نائب فاعل
 قال تعالى: ﴿ قُل أُوحَى إِلَى أَنَّهُ ٱلشَّعَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلِجَنِّ ﴾ الجن/ 1.

والتقديس: أوحس إلى استماعُ قد أوحى فعل ماضٍ مبني للمجول والمصدر المؤول من (أنّ) ومعموليها في محلّ رفع نائب فاعل. وقوعها ومعمولاها في محل رفع مبتداً. قال تعالى:
 ﴿ وَمِنْ ءَاينتِهِ مُالنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ ﴾ فصلت/ 39.

فالجار والمجرور: من آياته متعلقان بخبر مقدم محذوف، والمسدر المؤول من (الا ومعموليها) في محل رفع مبتدأ مؤخر، والتقدير: ومن آياته رؤيتك الأرض.

- وقوعها ومعمولاها في محل رفع خبر عن اسم معنى(1).
   ولم يرد شيء منه في القرآن الكريم.
- وقوعها ومعمولاها في محل نصب مفعول به، قال تعالى:
   ﴿ وَلَا تَحَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ ﴾ الأنعام/ 81.

والتقدير: ولا تخافون إشراككُم.

6. وقوعها هي وما بعدها في محل نصب تابع لمنصوب بالعطف أو البدلية قال تعالى:
 ﴿ آذْكُرُوا بِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَطَمِينَ ﴾ البقرة/ 47.

فالمصدر المؤول من: ألي فضلتكم في محل نصب معطوف على عمي، والتقدير: اذكروا نعمي (وتقضيلي) لكم على العالمين.

وقال تعالى:

﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ آلَةُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَنْهَا لَكُمْ ﴾ الأنفال/ 7.

فالمصدر المؤول من: أنها لكم في محل نصب بدل من المفعول به الثاني (إحدى الطائفتين). والتقدير: وإذ يعدكم الله (ملك) احدى الطائفتين.

 <sup>(1)</sup> نقـول: علمي أنـك مـتفوق. أي: علمي تفـوقك فإن كان المخبر عنه اسم (عين) وجب كسرها نحو:
 عمد إنه أمين.

وقوعها ومعمولاها في محل جر. قال تعالى:
 ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ آللَهُ هُو آلِحَقُ ﴾ الحج/6.

﴿ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾ الذاريات/ 21.

قالباء حرف جر، وأنّ واسمها وخبرها في محلّ جر بحرف الجسرّ. و (مثلٌ) بالنصب على أنه مبني لما أضيف إلى غير مستمكن مبني نظيره. على القطع، وبالرفع صفة لـ حقًّا، وهــو مـضاف و (ما) زائدة، والمـصدر المؤول من أنكم تنطقون في محلّ جر مضاف إليه(1).

# مواضع وجوب كسر همزة إنَّ:

يجب كسر همزة (إن) حين لا يصحّ أنْ يؤول ما بعدها بمصدر كما هو الحال فيما أسلفنا من شواهد تحدّد مواضع فتح الهمزة لصحّة تأويل إنّ ومعموليها بمصدر صريح يتخذ أوجها إعرابية كثيرة على وفق محلّه الإعرابي الذي يرد فيه في التركيب المعين.

فنحن لا نستطيع تأويل إنَّ ومعموليها بمصدر صريح في قوله تعالى:

﴿ وَوَاتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاجِحَهُ لَتَنُوراً بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ ﴾القصص/76.

لوقوع (إنَّ) في صدر الجملة الواقعة صلة للموصول.

ولا في قوله تعالى:

﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ٢ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ يس/ 2-3.

لوقوع (إنَّ) ومعموليها جواباً للقسم.

ولا في قوله تعالى:

﴿ قَالَ إِنِّي عَبِّدُ ٱللَّهِ ﴾ مريم/ 30.

<sup>(1)</sup> وينظر: النحاس: إعراب القرآن للنحاس 4/ 161.

لوقوع (إنَّ) ومعموليها بعد القول الذي لا يتضمن معنى الظنَّ(1).

. ولا في قوله تعالى:

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْغَدْرِ ﴾ القدر/ 1.

لوقوع (إنَّ ومعموليها) في إبتداء الكلام حقيقةً.

ولا في قوله تعالى:

﴿ أَلَا إِنَّ أُوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ يونس/ 62.

لوقوع (إنَّ ومعموليها) بعد إستداء الكلام حكماً لأنَّ الكلام يبدأ بـ(ألا) الاستفتاحية(2).

ولا في قوله تعالى:

﴿ كُمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴾ الأنفال/ 5.

لوقوع (إنَّ ومعموليها) حالاً(3).

ولا في قوله تعالى:

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَآلِلَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُتَنفِقِينَ لَكَنذِبُونَ ﴾ المنافقون/ ١.

لجيء خبر (إنَّ) مسبوقاً بلام الابتداء للمبالغة في التوكيد.

ولا في قوله تعالى:

إذا كان القول بمعنى الظن وجب فتح الهمؤة لامكانية تأويل إن ومعموليها بمصدر صريح يقع مفعولاً
 به.

<sup>(2)</sup> ومثله كل ما وقع بعد: حتى الابتدائية، وأدوات التحضيض، أو الجواب من نحو: ألا، وهلا وكلاً، ونعم، وأجل، وإي وحيث، وإذ.

<sup>(3)</sup> ينظر: النحاس: إعراب القرآن 2/ 90.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَالصَّنِئِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَلْدِينَ أَلَّذِينَ مَادُوا وَالصَّنِئِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَلْدُ مَنْ مَا أَلْهَ مَنْ مَا أَلْمَ مَا أَلَا اللهِ مَا أَلَا اللهُ مَا أَلَا اللهِ مَا أَلَا اللهِ مَا أَلَا اللهُ مَا أَلَاللهُ مَا أَلَا اللهُ مَا أَلَا اللهُ مَا أَلَا اللهُ مَا أَلَا اللهُ مَا أَلْمَا أُلْمِا أَلْمَا أَلْمَا أُلْمِا أَلْمَا أَلْمَا أُلْما أَلْمَا أُلْمِا أُلْما أَلْما أُلْما أُلْما أَلْما أَلْما أُلْما أَلْما أَلْما أُلْما أُلِما أُلْما أُلْما أُلْما أُلْما أُلْما أُلْما أُلْما أُلْما أُلْم

#### مواضع جواز كسر همزة إنّ أو فتحها:

وهـذا الجـواز قـائم لـصحة تأويل (إنّ ومعموليها) بمصدر، أو عدم تأويله، ويكون ذلك في مواضع معينة من أشهرها الآتي:

وقوع (إن) بعد فاء الجزاء. كقوله تعالى:

﴿ مَن شُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَأَن لَهُ، نَارَ جَهَنَّمَ ﴾ التوبة/ 63.

فإذا كسرنا همزة (إن) جعلناها ومعموليها جملة جواب في محل جزم وإذا فتحنا الهمزة فعلى أن (أنٌ) وما بعدها مؤول بمصدر مرفوع مبتدأ خبره محذوف والتقدير: فكون نار جهنم له حقّ، أو حاصل.

وقوع إنَّ ومعموليها في موضع تعليل كقوله تعالى:
 ﴿ وَصَلِ عَلَيْهِم اللهِ صَلَوْتَكَ سَكَن أَمَّم ﴾ التوبة/ 103.

فالكسر على أنها جملة تعليلية، والفتح على تقدير لام التعلميل الجمارة قبل المصدر المؤول من (أن ومعموليها) والتقدير بالكسر: لأنه، ولأن صلاتك وبالفتح، صل علمهم لتسكين صلاتكم إيّاهم، والتسكين بمعنى الرحمة والطمأنينة والخير.

وقوع إن ومعموليها بعد (لا جَرَم)ز قال تعالى:
 ﴿ لَا جَرَمَ أَنَ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ ﴾ النحل/ 23.

ففتح الهمزة (وهو الغالب) على جعل (أن ومعموليها) مصدراً مؤولاً باسم مرفوع فاعل لـ (جَرَم) التي بمعنى: ثبت، وحق، واصل الجرم: القطع، وعلم الله يكل شيء حق وثابت. وكسر الهمزة على جعل: لا جَرَمَ بمنزلة القسم واليمين(1).

وقوع (إنّ ومعموليها) بعد إذا الفجائية.
 ولا يوجد شيء منه في القرآن الكريم. وما مثلوا به مصنوع(2).

# المطلب السابع: نون الوتاية مع الأعرف المشبحة بالفعل:

مرَّ القول في نون الوقاية: ماهيتها، ووظيفتها، ومواقعها من الأفعال، أو الحروف. ونؤكد هنا إنه عند الحاق ياء المتكلم بالأحرف المشبهة بالفعل نكون على أحد أمرين: الأول:

يــوجب زيــادة نــون الــوقاية فاصلة بين الحروف المشبهة بالفعل وياء المتكلم ويكون هذا الوجوب مع: ليت على وجه الخصوص.

﴿ يَلَيْنَنِي مِتُ قَبِّلَ هَنذَا وَكُنتُ نَسْيًا مُّنسِيًّا ﴾ مريم/ 23.

ويجوز زيادة المنون، أو عدم زيادتها مع الأحرف المشبّهة بالفعل المنتهيات بنون مشدّدة وهنَّ: (إنَّ، وكأنَّ، ولكنَّ)(3).

قال تعالى:

﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهَدِينِ ﴾ الصافات/ 99. بعدم الفصل بنون الوقاية.

<sup>(1)</sup> ينظر: سيبويه: 3/ 159، الفراء: معانى القرآن: 2/ 8، والنحاس: إعراب القرآن: القرآن: 2/ 165

<sup>(2)</sup> نحو: خرجتُ فإذا إنَّ المطرِّ هاطلٌ أو (أنَّ). والكسر هو الأصل.

<sup>(3)</sup> يقال: كأئي وكأثني، ولكنني ولكنني.

وقال تعالى:

﴿ إِنَّنِي أَنَا آللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُنِي ﴾ طه/ 14.

بالفصل بنون الوقاية.

أمَّا (لعلُّ) فالأكثر حذف النون فيها أكثر من الإثبات. قال تعالى:

﴿ لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ غافر/ 36.

ولم ترد في القرآن الكريم بإثبات نون الوقاية.

# المطلب الشامن: العطف على اسم إنَّ (1):

لنا في العطف على اسم: إنَّ نصب المعطوف سواء جاء العطف بعد تمام الخبر أو قبل تمامه.

ويجوز كذلك العطف بالرفع إذا جاء العطف بعد تمام الخبر. وفي حال الرفع يكون المرفوع مبتدأ حذف خبره جوازاً لقيام دليل مقالي في الكلام السابق عليه، وحينئذ يكون العطف من باب عطف الجملة على الجملة (2).

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَنتِ ﴾ الأحزاب/ 35.

بعطف (المسلمات) على المسلمين قبل تمام الخبر، والمعطوف منصوب وعلامة نصبه الكسرة نهابة عن الفتحة، لأنه جع مؤنث سالم.

وقال تعالى:

﴿ إِنَّ وَعْدَ آللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا ﴾ الجائية/ 32.

وكذا الأمر في العطف على اسم: (لكنَّ) المشدّدة.

 <sup>(2)</sup> وفي هـذا العطف خـلاف بـين النحاة ينظر في: الأنباري: الانصاف في مسائل الحلاف: المسائة (23)،
 وابن يعيش: شرح المقصل: 8/ 67-70، والمـيوطي: همع الهوامع: 2/ 144.

بعطف: الساعة على وعد بالرفع بالإبتداء. أو معطوفاً على الموضع قبل النسخ وقرأ الأعمش وحزة بنصب الساعة على معنى: وأنّ الساعة لا ربب فيها(1).

وجعل سيبويه ما أوهم العطف قبل ذكر الخبر على التقديم والتأخير قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ ـَامَنُوا وَٱلَّذِيرَ عَادُوا وَٱلصَّنبِعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ ﴾ المائدة/ 69.

والتقديس: إن السلمين آمسنوا والسلمين هسادوا مَن آمن بالله والسيوم الآخر وعمسل حسالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحسزنون، والسصائبون والنسصارى كسلاك. بالسرفع على الابتداء(2).

ومن ذلك في رفع المعطـوف الابـتداء إذا تقدم (إنَّ ولكنَّ) عِلْمٌ، أو معناه. كقوله

﴿ وَأَذَانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِ ٱلْأَحْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِى ۗ مِنَ اللَّهُ مَنِ مَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ بَرِى ۗ مِنَ اللَّهُ مَرِى ۗ مِنَ اللَّهُ مَرِى ۗ مِنَ اللَّهُ مَرِينَ وَرَسُولُهُ مَ التوبة / 3.

فمعنى العلم في (آذانُ من الله) أي: علم منه تعالى، وبيان.

تعالى:

ينظر: الداني تيسير: 161، ابن مجاهد: السبعة 595.

<sup>(2)</sup> ينظر: سيبويه 2/ 155، ابن مالك : شرح التسهيل: 2/ 50.

# تطبيقات مقالية

ضع دائرة حول رمز الإجابة لصحيحة لكل سؤال من الأسئلة الآتية:

س1: ما عدّة الحروف المشبهة بالفعل هي؟

أ- خسة.

ب- ستة.

ج- سبعة.

س2: هل الخبر الواقع بعد هذه الأحرف هو في الحقيقة:

أ- خبر الاسم الواقع بعدها.

ب- خبر لها.

ج- خبر للمبتدأ.

س3: هل عملت الأحرف المشبهة بالفعل عمل:

أ-- الأفعال التي تضمنت معانيها من تأكيد، واستدراك، وتشبيه، وتمنّن ورجاء.

ب- عملت عمل الحروف الناصبة.

س4: ما المعاني التي تفيدها (إنَّ) هي:

أ- التأكيد.

ب- التأكيد والتعليل.

ج- الربط بين أجزاء الكلام.

د- النفي.

س5: ما المعاني التي تفيدها (لكنّ) و (كأنّ).

أ- كلاهما يفيد الاستدراك.

ب- لكن تفيد الاستدراك وكأن تفيد التشبيه.

س6: ما المعاني التي تفيدها (ليت) و (لعلُّ).

أ- كلاهما يفيد التمني.

ب- ليت تفيد النمني ولعل تفيد الرجاء.

ج- ليت تفيد التمني، ولعل تفيد الرجاء، أو الإشفاق، أو التعليل، أو الاستفهام.

س7: هل يجوز أن يتقدم خبر هذه الأحرف على الاسم مثلما يتقدم الخبر على المبتدا؟

أ- لا يجوز التقديم مطلقاً.

ب- يجوز بالأحكام التي عليها تقديم خبر المبتدأ عليه.

ج- الحبر يجوز فيه التقديم والتأخير دائماً.

س8: هل يجوز دخول لام التأكيد على اسم (إنَّ):

أ- يجوز ذلك مطلقاً.

ب- لا يجوز مطلقاً لعدم جواز دخول حرف التوكيد على مثله.

# س9: هل تفيد لام الابتداء دلالة زمانية؟

أ- لا تفيد هذه اللام دلالة زمانية.

ب- تفيد هـذه الـلام دلالـة زمانية هي تخليص الخبر إذا كان فعلاً مضارعاً للزمان
 الحاضر، بعد أن كان محتملاً للحال والاستقبال.

# س10: هل يجوز دخول لام الابتداء على خبر (أنُّ)؟

أ- نعم يجوز.

ب- لا <u>يجوز</u>.

# س11: هل يجوز دخول لام الابتداء على خبر (إنَّ) المنفى؟

أ- نعم يجوز دخول هذه اللام على خبر (إنَّ) المثبت والمنفي على حدٌّ سواء.

ب- لا يجوز دخول هذه اللام على خبر (إنَّ) المنفى مطلقاً.

# س12: هل يجوز دخول لام الابتداء على خبر (إنَّ) إذا كان جملة اسمية؟

أ- نعم يجوز.

ب- لا يجوز.

## س13: ما الفرق بين (ما) الكافّة و (ما) الموصولة؟

- ا- كلاهما يبطل عمل الأحرف المشبهة بالفعل إذا اتصل بها.
- ب- (ما) الكافة هي التي تبطل عمل هذه الأحرف، ولذلك تدغم معها، و (ما)
   الموصولة تكون اسماً لها، ولذلك تنفصل عنها.
- س14: إذا اتصلت (ما) الكافة بالأحرف المشبهة بالفعل فهل تحددها بالجمل الإسمية أو الفعلمة.
- إذا كفت (ما) الأحرف المشبهة بالفعل هيأتها للدخول على الجملة الاسمية فقط.
  - ب- هيأتها للدخول على الجملة الفعلية فقط.
  - ج- هيأتها للدخول على الجملة الفعلية أو الاسمية، والأكثر أن يليها جملة فعلية.

## س15: ما حكم (إنَّ) و (أنَّ) إذا خففتا من حيث الإعمال أو الإهمال؟

- أ إذا خففتا بطل عملهما.
- ب- يبطل عمل (إن) وتبقى (أنًا) عمالة.
  - ج- تعملان بالتخفيف والتشديد.

### س16: متى يجب الفصل بين (أنَّ) مفتوحة الهمزة والمخففة وخبرها؟

- إذا كان الخبر جملة: اسمية، أو فعلية فعلها جامد.
- ب- يجب الفصل إذا كان الحبر جملة فعلية فعلها متصرف: مضارع أو ماض.
  - ج- ويجوز الفصل عدمه إذا وقعت بعد فعل يدل على الظنّ الراجح.

# س17: هل تبقى (كأنَّ) و (لكنَّ) إذا خُفَّفتا عاملتين عمل الأحرف المشبهة بالفعل؟

- أ- نعم تبقى كل منهما عاملة.
- ب... تبقى (كأذً) عاملة، ويبطل عمل: (لكنّ) فتهمل.
  - ج- تبقى (لكنّ) عاملة، وتهمل: (كأنّ).

## س18: هل يجوز حذف خبر الأحرف المشبهة بالفعل؟

- إ- يجوز وهو الغالب.
  - ب- يجوز على قلة.

# س19: ما القاعدة العامة التي يمكن أن نكسر همزة (إنَّ) أو نفتحها؟

- إذا أمكن تأويل (إن ومعموليها) بمصدر مؤول بصريح كسرنا الهمزة دائماً.
- إذا أمكن تأويل (إن ومعموليها) بمصدر مؤول بصريح فتحنا الهمزة دائماً.

### س20: ما أشهر مواضع فتح همزة إنَّ؟

- أشهرها أن تقع ومعمولاها في محل رفع فاعلاً، أو نائباً عن الفاعل، أو مبتداً،
   أو خبراً عن اسم معنى، أو مفعولاً به أو تابعاً لمنصوب، أو مجروراً بحرف الجر،
   أو الإضافة.
- ب- أشهر مواقعها أن تقع ومعمولاها في محل رفع: اسم كان أو ليس، أو خبر عن
   اسم ذات، أو مفعولاً لاجله.

### س21: ما أشهر مواضع كسر همزة إنَّ؟

- اشهرها أن تقع أول الكلام، وبعد أحرف الاستفتاح، والجواب والتحضيض،
   وبعد القول.
  - ب- أشهرها أن تقع للتعليل، وبعد إذا الفجائية، والإجرَم.

## س22: مع أي الأحرف المشبهة بالفعل تجب نون الوقاية، ومتى يجوز ذكرها أو عدمه؟

- أ- تجب نون الوقاية فاصلة بين الحرف المشبه بالفعل وياء المتكلم في (لعل).
  - ب- تجب نون الوقاية فاصلة في: (ليت).
  - ج- يجوز الفصل وعدمه مع (إنّ، وكأنّ، ولكنّ).
    - د- يجب الفصل مع (إنّ، وكأنّ، ولكنّ).

## تطبيقات نصية

#### ت -1 -

حلَل تحليلاً نحوياً، الكلمات التي تحتها خط بذكر البيانات المدونة في المخطط الآتي: قال تعالى:

- ﴿ إِنْ أَخْذَهُ مَ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ هود/ 102.
- 2. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ النحل/ 90.
  - 3. ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأْجُرًّا غَيْرَ مَمَّنُونِ ﴾ القلم/ 3.
- 4. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَنِيلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَلَمًا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾ الصف/ 4.
  - 5. ﴿ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِسَدِ ٱللَّهِ ﴾ الحديد/ 29.
  - ﴿ لَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمًا تَرَكَّتُ ﴾ المؤمنون/ 100.
    - 7. ﴿ يَطَيَّتَنِي كُنتُ ثُرَابًا ﴾ النبا/ 40.
    - 8. ﴿ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَنامِينَ ﴾ الزخرف/ 46.
      - 9. ﴿ وَلَكِكُنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا ﴾ القصص/ 45.
      - 10. ﴿ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَن كَانَ ضَعِيفًا ﴾ النساء/ 76.

| حكم الخبر من حيث           | خبره         | اسمه | الحرف         | رقم   |
|----------------------------|--------------|------|---------------|-------|
| التقدم أو التأخر           |              |      | المشيه بالفعل | الآية |
| واجب التاخير، لأنَّه نكرة، | آليم / شديد  | أخده | إنً           | .1    |
| ومتعدد والاسم معرفة.       |              |      |               |       |
| واجب الـتأخير لأنـه جملة   | يأمرُ بالعدل | الله | إذَ           | .2    |
| فعلية.                     |              |      |               |       |
| واجب التأخير، لأنَّ الاسم  | لك (ومتعلقة) | أجرأ | ો             | .3    |
| نكرة والخبر جار ومجرور.    |              |      |               |       |
|                            |              |      |               | .4    |
|                            |              |      |               | .5    |

#### - 2- :0

ضع أمام كلّ آية الوصف النحوي الخاص بها من العمود الثاني. قال تعالى:

- ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهِ بِنَ لَوَ قِعْ ﴾ الذاريات/ 6.
- 2. ﴿ إِنَّهُ طَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴾ الانشقاق/14.
- 3. ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِيرَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْفَلَهُمْ ﴾ معمد/ 29.
  - 4. ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ قِعٌ ﴾ المرسلات/7.
  - ﴿ لَعَلَىٰ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ يوسف/ 46.
    - 6. ﴿ وَأَنَّ آللَّهُ عِندَهُ وَ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴾ الأنفال/ 28.

- 7. ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴾ الليل/12.
- 8. ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُونُرُ ﴾ الكوثر/ 1.
- ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلْإِنسَنِ عَدُوًّا مُبِيئًا ﴾ الإسراء/ 53.
  - 10. ﴿ وَلَكِحُنَّ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ البقرة/ 253.
    - (إنُّ) خبرها جملة فعلية فعلها ماض.
- تقدم خبر إن على اسمها ألن المتقدم جار وعجرور متعلقان بالخبر المحذوف والاسم نكرة. مقترن بلام التأكيد.
  - خبر إن جملة اسمية منسوخة بكان الناقصة.
    - خبر (لكن) جملة فعلية فعلها مضارع.
      - خبر (إنَّ) مقرون بلام التأكيد.
- 6. في الآية الكريمة استعملت (إنّ) مرتين: الأولى في أول الكلام مكسورة الهمزة واسمها ضمير شأن متصل بها، وخبرها جملة والثانية (أن) مفتوحة الهمزة مخففة عاملة، اسمها ضمير شأن محذوف وخبرها جملة فعلية منفية.
- أي الآبة الكريمة خففت (أن) وعملت، واسمها ضمير شأن محذوف، وخبرها جملة فعلية منفية.
- في الآية الكريمة ألغيت (إنّ) التصالها بـ (ما) الكافة التي هيأتها للدخول على الجملة الفعلية.
- 10. في الآية الكريمة جاء خبر الحرف المشبه بالفعل جملة اسمية من شبه جملة متقدمة والمبتدأ المؤخر النكرة الموصوفة.

حدّد المقولة الصحيحة فيما تحته خط الآية الكريمة بوضع دائرة حولها: قال تعالى:

﴿ يَعْلَيْقُ كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴾ الحاقة/ 27.

أهملت (ليت) لوقوعها بعد أداة النداء (يا).

ب- ليت عاملة واسمها ضمير مستتر تقديره: (هي) و: (ها) للتنبيه.

ج- ليت عاملة، واسمها ضمير متصل فيها وخبرها جملة اسمية منسوخة بـ(كان).

2. ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتِهِ ﴾ الأنعام/ 134.

أ- (ما) موصولة في محل نصب (اسم إن).

ب- (ما) كافة عن العمل.

3. ﴿ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا ﴾ طه/10.

أ- همزة (إن) واجبة الكسر لوقوعها بعد فعل القول: فقال أأهله امكثوا...

ب- همزة (إنّ) واجبة الكسر لإنها وقعت في ابتداء الكلام.

ج- همزة (إنّ) يجوز فيها الكسر والفتح.

4 ﴿ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ إِنَّا إِلَنهُ ﴾ طه/ 14.

أ- نون الوقاية بين (إنّ) وياء المتكلم واجبة هنا.

ب- إنها جائزة لا واجبة.

﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُتِ مُسَنَّدَةً ﴾ المنافقون/ 4.

أ- خبر: (كأنُّ) جملة اسمية هي: خشب مستلة.

ب- خبر: (كَأَنَّ) مفرد هو: خشبٌ و: مسئدةٌ صفة له.

- ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾ البقرة/12.
- أ- كسر همزة (إنّ) في الآية الكريمة جائزة.
- ب- كسر الهمزة واجبة لوقوعها بعد أداة استفتاح.
- 7. ﴿ وَٱلْعَصْرِ ١٠ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ العصر/ 1-2.
- أ- يجوز في همزة (إنّ) الفتح والكسر لوقوعها بعد القسم.
  - ب- لا يجوز فيها إلا الكسر لوقوعها بعد القسم.
  - 8. ﴿ وَمِنْ ءَايَتِيهِ مَ أَيْكِ ثَرَى ٱلْأَرْضَ ﴾ فصلت/ 39.
    - أ- يجوز في همزة (أنَّ) الكسر، والفتح.
- ب- لا يجوز إلا الفتح؛ لأن (أن ومعمولاها بتأويل مصدر يسد مسد الخبر.
  - 9. ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَلِقِي نَعِيمٍ ﴾ الانفطار/ 13.
  - أ- اللام المتصلة بحرف الجرّ هي اللام المزحلقة للتأكيد.
    - ب- هي لام الإبتداء.
  - 10. ﴿ وَءَا خِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَطَمِينَ ﴾ يونس/10.
  - ان) مخففة عاملة واسمها ضمير شأن محذوف. و (الحمد) خبر.
    - ب- هي مخففة مهملة. و (الحمدُ) مبتدأ.
- ج- هي خففة عاملة، واسمها ضمير شأن محذوف، وخبرها جملة اسمية هي: الحمدُ
   لله ربُ العالمينُ.
  - ﴿ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرٍّ مَّشَهُر ﴾ يونس/12.
  - أ- كأنْ مخففة مهملة، وما بعدها جملة فعلية منفية بـ (لم).
  - ب- كأنْ غففة عاملة، واسمها ضمير شأن، وخبرها جملة فعلية منفية بـ (لم).

اختر من الآيـات الكـريمة ما يصلح أن يكون شاهداً على ما هو مطلوب ممّا يأتي

#### بعدها:

قال تعالى:

- ﴿ فَقُولًا لَهُ, قَوْلًا لَّئِنَا لَّعَلَّهُ. يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ طه/ 44.
  - ﴿ إِنَّهُ مَ أَنَا آلَكُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ النمل/ 9.
  - 3. ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ الإسراء/ 30.
  - 4. ﴿ فَلُولَا أَنَّهُ رَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴾ الصافات/ 143.
    - ﴿ كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطَّغَى ﴾ العلق/ 6.
- ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ آللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ البقرة/ 215.
  - 7. ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ﴾ الشعراء/ 67.
  - 8. ﴿ وَتَعْلِفُونَ مِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ ﴾ التوبة/ 56.
    - 9. ﴿ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾ إبراهيم/ 39.
    - 10. ﴿ إِنَّ آللَّهَ لَا يَطْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيَّكًا ﴾ يونس/44.
      - 11. ﴿ إِنَّ آللَّهُ ٱصْطَفَىٰ ءَادُمَ ﴾ آل عمران/ 33.
  - 12. ﴿ لَعَلَّ ٱللَّهَ مُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴾ الطلاق/ 1.
    - 13. ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ تُحِيء وَنُمِيتُ ﴾ الحجر/ 23.
  - 14. ﴿ إِنْ هَنِذَا هُوَ ٱلْبَلَتُواْ ٱلْمُبِينُ ﴾ الصافات/ 106.
  - 15. ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى آللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوا ۗ ﴾ فاطر/ 28.

#### الشواهد المطلوبةء

- أعل مشبه بالفعل دل على الترجى.
- خبر (إن) جملة فعلية فعلها مضارع
- حرف مشبه بالفعل دل على (التعليل).
  - أن ومعمولاها مبتدأ. والخبر محذوف.
- إنّ مكسورة الهمزة وجوباً لوقوعها بعد ما يقيد (الاستفتاح والردع).
  - خبر (إن) جملة اسمية.
  - ممزة (إن) واجبة الكسر لوقوعها جواب قسم.
  - همزة (إن) واجبة الكسر لوقوعها بعد فاء الجزاء.
    - لام الإبتداء داخلة على الاسم المتأخر.
      - اللام المزحلقة داخلة على الخبر.
  - 11. خبر (إنّ) يمتنع دخول اللام التأكيد عليه لكونه منفيأز
    - 12. إنَّ مكفوفة بعدها جملة فعلية.
    - 13. لام ابتداء داخلة على ضمير فصل.
- 14. خبر (إنّ) يمتنع دخول لام التأكيد عليه لكونه ماضياً غير مصدر بـ (قد).
  - 15. لام الابتداء داخلة على خبر (أنَّ) وهو جملة اسمية.

#### - 5- :0

اجب بـ (نعم) أو (لا) عن الآتي، ذاكراً السبب. قال تعالى:

الحجر/ 23.
 الحجر/ 23.

لكنُّ مخففة عاملة.

2. ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ آللَّهُ ﴾ الإنسان/ 30.

- أن: مصدرية.
- ( فَعَسَى أُولَتِهِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ) التوبة/18.
   ال غففة من الثقبلة.
  - 4. ﴿ وَظُنْنُواْ أَنْهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ القصص/ 39.
     مهزة (ان) واجبة الفتح.
  - ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَلِنِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ الحجر/72.
     همزة (إنَّ) جائزة الفتح والكسر.
- ﴿ وَيَوْمَ سَحِّشُرُهُمْ كَأَن لَدْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِنَ ٱلنَّهَارِ ﴾ يونس/ 45.
   كان: خففة مهملة.
  - ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ البقرة/ 11.
     الفيت (إنّ) عن العمل لكونها مكفوفة بـ (ما).
- ﴿ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ النمل/8.
   (أنْ) خففة من الثقيلة عاملة ولم تحتج لفاصل بينها وبين الفعل بعدها لدلالته على الدعاء.
  - ﴿ وَأَلَّوِ آسْتَقَدَمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآءٌ غَدَقًا ﴾ الجن/16.
     ان غففة عاملة، ونُصل بينها وبين اسمها بأداة الشرط (لو).
    - 10. ﴿ وَنَعْلُمُ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا ﴾ المائدة/ 113.

| أكمل الفراغات الحاصلة في إعراب الآيات الكريمة الآتية:                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| قال تعالى:                                                                          |    |
| ﴿ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنَّهُ ﴾ الحجرات/12.                                       | .: |
| بعض اسم إنّ وهو مضاف و مضاف إليه وإثمُّ                                             |    |
| مرفوع.                                                                              |    |
| ﴿ إِنِّي ظُنَنتُ أَنِّي مُلَنقٍ حِسَابِيَة ﴾ الحاقة/ 20.                            | .2 |
| إنْ حـرف مـشبه بالفعل وياء المتكلم ضمير متصل في محل ظنَّ: فعل                       |    |
| ماض وتاء الفاعل أنّ وياء المتكلم                                                    |    |
| ملاق: خبر أنَّ صابية: مفعول بــه لـــ: اســم الفاعــلُ                              |    |
| وهو مضاف والمضمير المتصل في محلّ                                                    |    |
| وجملة: ظننتُ أني وخبرها في محلّ رفع                                                 |    |
| وجملة: أنَّي ملاق حسابية سدَّت مسدّ مفعولي ظنُّ.                                    |    |
| <ul> <li>قِمِنْ ءَايَنتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَنشِعَةً ﴾ فصلت/ 39.</li> </ul> | .3 |
| من آياته: شبه جملة متعلقة بالخبر المقدم. وأنَّ وكاف الخطاب ضمير                     |    |
| متصل في محلّ اسم أنّ وترى: فعل والفاعل ضمير مستتر                                   |    |
| وجــوباً تقديـــره الأرض الأرض وخاشــعة:                                            |    |
| ***************************************                                             |    |
| والمصدر المؤول من في محلّ رفع مؤخر.                                                 |    |
| * إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ * الحج/ 38.                      | .4 |
| لفظ الجلالة اسم منصوب، و: لا نافية، ويحبُّ فعل                                      |    |
| والفاعـل ضـمير مـسنتر جـوازأ تقديـره: و: كـلُ وهو                                   |    |
| مضاف و وكفور                                                                        |    |
|                                                                                     |    |

|     | وجملة: لا يجبُّ كلُّ خوَّان كفور في محل خبر                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .5  | ﴿ وَإِنَّ أَوْهَرَ } ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ﴾ العنكبوت / 41.                                              |
|     | أوهـن: منـصوب، والبيوت لبيت: اللام لام و:                                                                            |
|     | بیت خبر وهو مضاف و                                                                                                   |
| .7  | ﴿ وَإِذَا تُتَلِّي عَلَيْهِ ءَايَنتُنَا وَلِّي مُسْتَكِيرًا كَأْن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقَرَا ﴾ |
|     | لقمان/ 7.                                                                                                            |
|     | كَأَنْ الأُولى: خَفَّفَة عاملة واسمها لم يسمعها: فعل مضارع                                                           |
|     | وعلامـة كَأَنَّ الثانـية: حرف في أذنيه: جار وبجرور ومضاف                                                             |
|     | إليه متعلقان بـ مقدم وقرأ: اسم منصوب.                                                                                |
|     | وجملة: لم يسمعها في محلّ خبر: كأنَّ المخففة.                                                                         |
| .8  | ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيِّنَهُمْ ﴾ النحل/ 124.                                                               |
|     | ليحكم: اللام مزحلقة للتأكيد لام حل لما من الإعراب. بحكم: فعل                                                         |
|     | وعلامة وجملة: يحكم بينهم في محل خبر                                                                                  |
| .9  | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ القلم/ 4.                                                                      |
|     | إنَّ وضمير الخطاب في محـلّ والـلام في: لعلـي لام والجـار والجرور                                                     |
|     | متعلقان بـ وعظيم                                                                                                     |
| .10 | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ الحجرات/ 10.                                                                    |
|     | إنَّ حرف و (سا) كافعة لا محسلٌ لهما من الإعسراب، والمؤمسنون:                                                         |
|     | مرفوع، وعلامة رفعه لأنه من                                                                                           |
|     |                                                                                                                      |

اختر الإعراب الصحيح للكلمة التي تحتها خط فيما يأتي: قال تعالى:

- ﴿ إِن فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ المائدة/ 22.
- أ- فيها: جار ومجرور متعلقان يخبر (إنَّ) المقدّم. وجبارين: صفة لـ (قوماً).
  - ب- فيها جار ومجرور. و: جبارين: اسم إن منصوب.
    - 2. ﴿ أَنِ لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ الأعراف/ 44.
- أن نحففة عاملة واسمها ضمير شأن محذوف، ولعنة: مبتدأ مرفوع والجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف، وجملة: لعنة الله على الظالمين في محل رفع خبر أن المخففة.
  - ب- أنك مخففة مهملة. ولعنة: مبتدأ.
  - ﴿ وَمَا رَمِّيتَ إِذْ رَمِّيتَ وَلَكِح ـ اللَّهَ رَمِّي ﴾ الأنفال/ 17.
    - أ- جملة: رمى جملة فعلية في محل رفع خبر (لكن).
      - ب- جملة رمى في محلّ نصب خبرك (لكنّ).
        - 4. ﴿ فَإِنَّ حَسْبَكَ آللَهُ ﴾ الأنفال/ 62.
  - أ- حسب: اسم إن منصوب، ولفظ الجلالة: خبر إن مرفوع.
    - ب- حسب: فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل.
    - ﴿ وَيَأْنِي آللهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ ﴾ التوبة / 32.
  - المصدر المؤول من: أن والفعل المضارع المنصوب في محل نصب على الاستثناء والتقدير: يأبى الله إلا إتمام نوره.
  - ب- أن مخلفة عاملة واسمها ضمير شأن محذوف. ويتم فعل ماض مبني على الفتح.
     والجملة خبر (أن) المخففة.
    - 6. ﴿ وَلَلِكِن كُرِهُ ٱللَّهُ ٱلْمِعَاتَهُمْ ﴾ التوبة/ 46.

- أ- غفّقة مهملة. وما بعدها جملة فعلية ماضوية.
   ب- مخففة عاملة واسمها ضمير شأن محذوف.
  - 7. ﴿ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ هود/ 46.
  - أ- صفة لـ (عمل) الواقع خبر إنّ.
     ب- خبر: (عمل) و (إنّ) مهملة.
- ﴿ عَسَى آللَهُ أَن يَأْتِينِي بِهِرْ حَمِيعًا ﴾ يوسف/ 82.
  - أ- مصدرية تاصبة، والمضارع بعدها منصوب.
- خففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف. والمضارع بعدها مرفوع.
  - 9. ﴿ إِنَّ آلِلَّهَ يُمْسِلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا ﴾ فاطر/ 41.
- إذّ حرف مشبّه بالفعل. وأن: مخففة من الثقبلة اسمه ضمير شأن محذوف.
   إذّ حرف مشبّه بالفعل. وأن: مصدرية ناصبة.
- 10. ( وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَن قَائِرَ هَنَوُلا مِقطوعٌ مُصْبِحِينَ ) الحجر/ 66.
  - ا- جلة: أن دابر هؤلاء مقطوع جلة لا محل لها من الإعراب.
    - ب- أنَّ ومعمولاها في محلّ نصب بدل من: (الأمر).
      - 11. ﴿ مُآ أَظُنُ أَن تَبِيدُ هَنذِهِ ۗ ) الكهف/34.
  - أن: حرف مشبه بالفعل واسمه ضمير شأن محذوف زخبره جملة.
- ب- أن: مصدرية ناصبة، و: ثبيد: مضارع منصوب بها والمصدر المؤول سد مسدً مفعولي ظن.
  - 12. ﴿ وَإِينُومًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُونَ ﴾ الحج/ 47.
- ا- عند: منصوب على الظرفية و: ربّك: مضاف إليه، وهو مضاف وكاف الخطاب مضاف إليه. وشبه الجملة من الظرف وما أضيف إليه متعلق بخبر إن تقديره: كائن.
  - ب عند: منصوب على الظرفية، وربّك: مضاف إليه، وهمو مضاف، وكاف
     الخطاب مضاف إليه و: كألف: جار ومجرور متعلقان بخبر إنّ المحذوف.

# البعث الرابع

### لاالنافية للجنس

- ماهية لا النافية للجنس.
- دخول همزة الاستفهام على (لا).
  - صورة اسم لا النافية للجنس.
    - صور خبر لا النافية للجنس.
- أحكام اسم لا النافية للجنس من حيث البناء والإعراب.
  - 6. تكرار (لا).
  - حكم نعت اسم لا النافية للجنس.

### المطلب الأوّل: ماهية لا النافية للمِنس؛

هي أداة من أدوات النفي الناسخة، تُسمى بـ (لا النافية للجنس) أو (لا الاستغراقية) لكونها تنفي الحكم، أي: معنى الخبر نفياً شاملاً كاملاً (يستغرق) جنس اسمها كله من غير أن يبقى أي احتمال لأكثر من معنى واحد. فنفيها يستغرق جنس اسمها كله من أن يتصف بالحكم المعين. وسُميت أيضاً بـ (لا التبرئة) لكونها (تبرئ) جنس اسمها كله من أن يتصف بمعنى خبرها نفياً مطلقاً يشمل جميع أفراد جنس ذلك الاسم.

#### قال تعالى:

ا مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، ﴾ الأعراف/ 186.

ف: (لا) نافية للجنس و: 'هادي) اسمها والخبر محلوف تقديره: موجود، وقد نُفي معنى الخبر، وهو: الوجود عن جنس الهادي، نفياً مطلقاً من غير بقاء أي احتمال لوجود هاد آخر.

وبـذلك يخـرج مـن خبرها (لا) لنفي الوحدة العاملة عمل ليس؛ لأنها تنفي الحكم عن واحد، أو بعض أفراد جنسها لا عن جميعهم.

ويلاحظ أنَّ لا النافية للجنس على تقدير (من). فقوله تعالى: قلا هاديَّ أي: لا من هادٍ..

ولا النافية للجنس تفيد تأكيد النفي والمبالغة فيه، مثلما تفيد (أنَّ) تأكيد الإثبات، والمبالغة فيه.

#### الطلب الثاني: عطما:

لا النافية للجنس في العمل مثل (إنَّ) في دخولها على الجملة الاسمية، وحاجتها إلى اسم وخبر، غير إنها تختلف عن (إنَّ) في كونها تعمل بشروط معينة منها:

- وجوب أن يكون حكم النفي بها شاملاً جنس اسمها كله، وأن تكون نافية للجنس أصلاً وإلا بطل عملها، وتكون اسماً بمعنى (غير)، أو زائد أو ناهية، أو مشبهة بـ (ليس)، أو عاطفة، أو جوابية أو غير ذلك من أنواع (لا).
- ان يكون اسمها وخبرها نكرتين، وقد اشترطوا التنكير في الاسم؛ لأنه لو كان معرفة لخرج عن دلالته على استغراق الجنس، ولما شمل الجنس كله مثلما تشمله النكرة التي تفيد الشيوع، والعموم وبخاصة في سياقات النفي.

فإن كان اسمها معرفة أهملت.

ولا نـرى حاجة إلى النص على أن يكون خبرها نكرة؛ لأنَّ اشتراط التنكير في اسمها وهو في الأصل مبتدأ يستلزم حتماً تنكير الخبر.

 الا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، فإن كان فاصل لا تعمل وجوباً، وبطل نصب اسمها وصار مرفوعاً على (الابتداء) ووجب تكرارها. قال تعالى:

﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ الصافات/ 47.

فقــد تمَّ الفــصل بــين: (لا) و: (غــولُّ) بالجــار والجــرور المتعلقان بخبر مقدم و: غولٌ مبتدأ مؤخر(1).

وقـد نـصُّ الـنحاة علـى هـذا الـشرط، لأنهم عدّوا (لا واسمها) كالكلمة الواحدة، وحذفوا التنوين لذلك كما فعلوا في: (خمسةً عشرً) ونحوه(2).

- وتبعاً للفقرة الثالثة اشترطوا التزام الترتيب بين اسمها وخبرها، فإن تقدم الخبر وجب إهمالها وتكوارها.
- ألا يدخل عليها حرف جر، فإن دخل عليها ألغي عملها وصارت زائدة، وأعرب ما بعدها مجروراً بحرف الجرّ(3).

#### دخول همزة الاستفهام على (لا):

تسبق همزة الاستفهام في بعض التراكيب (لا)، فلا تؤثّر فيها شيئاً وتظلُّ على عملها، غير أن هذا الدخول ينتج رسماً كتابياً ذا كلمة واحدة قد لا يفيد النفي، وإنما يفيد دلالة أخرى، كالعرض، والتحضيض، والاستفتاح والتنبيه.

قال تعالى:

﴿ أَلَا تُقَتِلُونَ قَوْمًا نَكُثُواْ أَيْمَتَهُمْ ﴾ التوبة/ 13.

﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ النور/ 22.

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَيكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴾ البقرة/ 13.

﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ النور/ 22.

 <sup>(1)</sup> ولا يجوز إعراب (غول) اسماً لـ (لا). لأن لا العاملة عمل ليس لا يتقدم خبرها على اسمها، ولا يفصل بينها وبينه فاصل.

<sup>(2)</sup> ينظر: الفراه: معاني القرآن: 2/ 385، وابن يعيش: شرح المفصل: 1/ 109، 2/ 111.

<sup>(3)</sup> نحـو: وصـلت المفاوضـات إلى لا شيء أو: انتهت المفاوضات بلا نتيجة. ولا يوجد مثل هذا في النص القرآني الكريم.

﴿ أَلَا إِنَّ أُوْلِيَاءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ يونس/ 62.

ف.: الاكلمة واحدة أفادت في آية التحضيض وهو نوع من أنـواع الطلـب فـيه شدّة، وأفادت في آية النور (العرض) وهـو طلـب بـرفق ولين، وأفادت في آيتي: البقرة ويونس الاستفتاح والتنبيه.

## المطلب التالث: صور اسم لا النائية للمنس:

يكون اسم لا النافية للجنس على ثلاث صور: مفرد، ومضاف، وشبيه بالمضاف. والمقتصود بالمفرد آنه غير مضاف، ولا شبيه بالمضاف، وضابطه ألاً يكون عاملاً فيما بعده، كقوله تعالى:

﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينِ ﴾ البقرة/ 256.

فاسم لا النافية للجنس هنا اسم مفرد نكرة ليس مضافاً، ولا شبيهاً بالمضاف إليه.

ويدخل ضمن المفرد المثنى والمجموع.

ومن المهم أن نعرف أنّ (لا النافية لجنس) إنما تفيد هذا النفي إذا كان اسمها واحداً، فإن كان مثنى، أو جمعاً، أحتمل فيها أن تكون لنفي الجنس، أو لنفي وجود اثنين، أو جماعة فقط، وحينها يمكن لنا العطف لتحديد الموجود. وليس منه شيء في القرآن الكريم.

وينبني على هذا أن هناك فرقاً رئيساً بين لا النافية للجنس والعاملة عمل ليس أو لا النافية المهملة يستحدد في أنّ المنفي بلا النافية للجنس يكون واحداً، في حين يجوز أن يكون المنفى بغيرها نفي الجنس، أو نفي الواحد.

ولم يرد في القرآن الكريم اسم لا النافية للجنس مضافاً أو شبيهاً بالمضاف(1). وقد يحذف اسم لا النافية للجنس: يقال: لا عليكَ. أي: لا بأسَ، أو لا ضيرَ (2).

أغو: لا طالب علم خاسرٌ، ولا طالباً علماً خاسرٌ.

<sup>(2)</sup> لم يرد منه شيء في القرآن الكريم.

#### المطلب الرابع: صور خبر لا النائية للجنس:

أكثر ما يكون، خبر لا النافية للجنس محذوفاً وذلك إذا كان معلوماً كقوله تعالى:
 لا تَبْدِيلَ لِحَلَّق آللَّهِ ﴾ الروم/ 30.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ ﴾ سبا/ 51.

والتقديو: لا تبديل حاصل ، أو موجود و: فلا فوت لهم. فإذا كان الخبر مجهولاً فلابدُ من ذكره، كقوله – صلى الله عليه وسلم- لا أحد أغيرُ من الله.

ب- ويكون خبر لا النافية للجنس مفرداً. أو جملة اسمية، أو فعلية، أو شبه جملة (1).

## المطلب الخامس: أحكام إسم لا النافية للجنس من حيث: البناء أو الإعراب: أولاً:

وجـوب البـناء: إذا كـان إسـم لا النافـية للجنس مفرداً، أي ليس مضافاً ولا شبيها بالمضاف بني على ما ينصب به من فتحة، أو ياءٍ، أو كسرة غير منوّن.

قال تعالى:

﴿ لَا تَبْدِيلَ لِكَامِنتِ ٱللَّهِ ۚ ﴾ يونس/ 64.

أتبديل اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل
 نصب.

ف إن كان اسم لا بلفظ التثنية، أو جمع المذكر السالم، بني على الياء في محلّ نصب؛ لأنّ المثنى وجمع الذكور ينصبان

 <sup>(</sup>۱) فالجملة نحو: لا خاننَ ذكرُهُ محمود، ولا خاننَ يُذكرُ بخير، وشبه الجملة: لا عقلَ كالتدبير. ولم يرد خبر
 (۷) النافية للجنس جملة اسمية، أو فعلية، أو شبه جملة في القرآن الكريم.

وعلامة نصبهما الياء(1) أما جمع المؤنث السالم فيجوز فيه البناء على الفتح، أو البناء على الكسر(2).

ثانياً:

وجوب الإعراب: إذا كان اسم لا النافية للجنس مضافاً، أو شبيهاً بالمضاف(3).

#### المطلب السادس: تكرار (لا):

إذا تكررت لا في الكلام جاز لك خسة أوجه:

الأول: إعمال (لا) الأولى والثانية معاً بوصفهما نافيتين للجنس.

والثاني: إعمالهما بوصفهما عاملتين عمل ليس.

والثالث: إهمالهما معاً.

والرابع: إعمال الأولى عمل لا النافية للجنس، وإهمال الثانية.

والخيامس: إعمال الأولى عمل لا النافية للجنس، ونصب ما بعد الثانية على أنها زائدة بين العاطف والمعطوف والكلام جملة واحدة.

تقول: لا حولَ ولا قوةَ إلاَّ بالله.

يكـون (لا) الأولى والثانية للجنس وما بعدهما اسم لهما

مبني على الفتح في محلَّ نصب.

و: لا حول ولا قوة إلا بالله ف حول مرفوع إما مرفوع على الابتداء كونها اسماً لـ (لا) العاملة عمل ليس. ورفع (قوة) إمّا على أعمال (لا) عمل ليساو على العطف و (لا) زائدة بين العاطف والمعطوف.

أكتول: لا رجلين عندنا، ولا منافقين بيننا.

<sup>(2)</sup> تقول: لا مؤمنات مذمومات، أو: لا مؤمنات مذمومات.

<sup>(3)</sup> تقول: لا فاعلُ خبرِ مذمومٌ، ولا فاعلاً خيراً مذمومٌ.

ومنه قوله تعالى:

﴿ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ ﴾ البقرة/ 254.

برفع: ما بعد (لا) الأولى والثانية على أحد الأوجه الإعرابية الخمسة.

و: لا حولٌ ولا وقوةً. بإهمال (لا) الأولى والثانية وما بعد الأولى مبتدأ، وما بعد الثانية معطوف عليه.

و: لا حولَ ولا قوه إلا بالله:

بإعمال الأولى عمل (لا النافية للجنس) وجعل لا الثانية إمّا عاملة عمل (ليس) و: قوة اسمها.

أو جعل لا الثانية مهملة، وما بعدها مبتدأ.

أو جعمل لا الثانسية زائدة، وما بعدها معطوف على علَ (لا) الأولى مع اسمها وهو محلّ الإبتداء.

و: حولَ ولا قوة إلاَّ بالله:

بإعمال الأولى عمل لا النافية للجنس، وجعل الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف و: (قوةً) معطوف على محل اسم لا الأولى –وهو محلّ نصب- لأننا نقول في إعرابه: اسم لا النافية للجنس مبنى على الفتح في محلّ نصب.

## المطلب السابع: هكم نعت اسم لا النافية للمِنس؛

إذا نُعتَ اسم لا النافية للجنس فإما أن يكون مبنياً، وإمَّا معرباً. فإن كان مبنياً فله ثلاثة أوجه إعرابية:

أ. إذا كان النعت مفرداً متصلاً بالاسم يجوز في النعت(1):
 البناء على الفتح مجاراة لمنعوته المبني.

<sup>(1)</sup> نحو: لا طالبَ بيننا كسولاً، أو كسول.

أو: النصب مجاراة لحل منعوته.

أو: الرفع: مجاراة لحمل (لا واسمها) معاً وهو الرقع.

ب. وإذا نعت اسم لا النافية للجنس بمفرد مفصول بينه وبين النعت بفاصل فلا يجوز بناء النعت لفقد المجاورة حينئل، ويبقى لنا وجهان: النصبُ والرفع(1) أما إذا نعت اسم لا النافية للجنس بمضاف أو شبيه بالمضاف: فيمتنع البناء أصلاً لعدم جواز بناء المضاف أو الشبيه بالمضاف، ويبقى لنا وجهان أيضاً: النصب والرفع(2).

وإذا كان اسم لا النافية للجنس معرباً جاز في نعته: النصب والرفع(3).

### المطلب الثامن؛ لا سيُّما:

تتكون هيذه مين: لا النافية للجينس و: سيُّ بمعنى (مِثْل) اسمها، و: أما زائدة أو موصولة. وما بعدها يجوز فيه(4).

 الجوز فتكون (ما) زائدة، وما بعدها مضافاً إليه، ويكون خبر (لا) النافية للجنس محذوفاً تقديره: موجود.

 ب- الـضم: فـتكون (ما) موصولة في محل جر مضاف إليه، وما بعدها خبر لمبتدأ محذوف تقديره: (هو).

أ تقول: لا فاعلُ خبر مذمومٌ، ولا فاعلاً خيراً ملمومٌ.

<sup>(2)</sup> غو: لا طالب ذا غش بيننا أو: لا غالب فاعلاً غشاً بيننا. أو (فاعل) غشاً بيننا.

<sup>(3)</sup> نحو: لا طالب علم كسولاً بيننا، أو: كسول.

 <sup>(4)</sup> تقول: أحب الناس السيما الكريم، أو الكريم فإن كان نكرة جاز القول: لا سيما كريم أو كريم، أو
 كريما والنصب على التمييز و (ما) نكرة.

### (تطبيقات مقالية)

المقولة الصحيحة فيما بأتي هي:

أولاً: لا النافية للجنس، أو لا التبرئة تفيد:

أ- نفى الجملة الإسمية.

ب- نفي الحكم أي: معنى الخبر نفياً شاملاً يستغرق جنس اسمها كله.

ج- نفي معنى الحبر عن الواحد، لا عن المجموع.

# ثانياً: لا النافية للجنس في العمل مثل:

أ- لا النافية المشبهة بليس.

إن المشبهة بالفعل في حاجتها إلى إسم وخبر.

# ثَالْثاً: من شروط عمل لا النافية للجنس بعض الآتي:

أ- أنْ يكون اسمها نكرة.

أن يكون اسمها معرفة وخبرها نكرة.

ج- ألا يفصل بين اسم وبين اسمها فاصل.

د- أن يكون النفى بها شاملاً جنس اسمها كله.

الأينتقض نفيها بـ(إلاً).

ز- الأيدخل عليها حرف جرً.

# رابعاً: اسم لا النافية للجنس يكون على ثلاث صور هي:

أ- مفرد نكرة، منوناً، شبيهاً بالمضاف.

ب- مفرد نكرة، مضافاً، شبيهاً بالمضاف.

ج- مفرد نكرة، مفرد معرفة، منوناً.

## خامساً: الأكثر خبر لا النافية للجنس:

- ١- الحذف.
  - ب- الذكر.
- ج- جواز الحذف والذكر.

### سادساً: يكون خبر لا النافية للجنس من حيث بنيته:

- أ- مفرداً نكرة.
- ب- مفرداً معرفة.
- ج- مفرداً نكرة، أو جملة اسمية أو فعلية، أو شبه جملة.

# سابعاً: يكون اسم لا النافية للجنس من حيث البناء أو الإعراب:

- ا- مبنیاً دائماً علی ما پنصب به.
  - ب- معرباً.
- ج مبنياً إذا كان مفرداً، ومعرباً إذا كان مضافاً، أو شبيهاً بالمضاف.

### ثامناً: إذا كررت لا في الكلام جاز لنا:

- الدائة أوجه: إعمال الأولى والثانية معاً عمل لا النافية المشبهة بـ (ليس).
- ب- أو: اهمالهما معاً، أو إعمال الأولى عمل لا النافية للجنس، وإعمال الثانية عمل المشبهة بـ (ليس).
- جــ خـسة أوجه: فتح ما بعدهما، وفتح ما بعد الأولى ونصب ما بعد الثانية، وفتح
   مــا بعـــد الأولى مع رفع الثانية، ورفع ما بعدهما، ورفع ما بعد الأولى وفتح ما
   بعد الثانية.

## تاسعاً: يجوز في نعت اسم لا النافية للجنس المبني:

ا-- وجهان: البناء على الفتح مجاراة لمنعوته، والنصب مجاراة لمحلّ منعوته.

ب- ثلاثة أوجه: البناء على الفتح مجاراة لمنعوته. والنصب مجاراة لمحل منعوته.
 والرفع مجاراة لمحل (لا واسمها المبني) وهو الرفع.

## عاشراً: يجوز فيما بعد: لا سيما:

أ- وجه واحد هو: الجر بإضافة (سي) إليه. و (ما) زائدة فقط.

ب- الجرّ بإضافة (سيّ) إليه، و (ما) زائدة. وخبر لا النافية للجنس محذوف تقديره موجوظ والضم على أساس أن (ما) موصولة و (سيّ) مضاف إليه وما بعدها خبر لمبتدأ محذوف تقديره: (هو).



## تطبيقات نصية

#### - 1- :0

اختر الوصف النحوي الصحيح لكلّ آية عمّا يأتي: قال تعالى:

- أَنْ ٱلسَّاعَةُ لَا رَبْبَ فِيهَا ﴾ الكهف/ 21.
- إ- خبر (أنَّ) جملة اسمية منسوخة بـ (لا) العاملة عمل ليس.
   ب- خبر (أنَّ) جملة اسمية منسوخة بـ (لا) النافية للجنس.
- 2. ﴿ فَلَا رَفَكَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ﴾ البقرة/ 197.
- إلى الآية الكريمة (لا) نافية للجنس مكرّرة، واسمها مفرد نكرة مبني على الفتح
   ف على نصب.
  - ب- (لا) في الآية الكريمة نافية للجنس مكرّرة، واسمها مفرد نكرة مبني منصوب.
    - 3. ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرٌ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُعْقَلِبُونَ ﴾ الشعراء/ 50.
    - اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها: منقلبون.
    - ب- اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح ، وخبرها جملة: إنا إلى ربنا منقلبون.
- ج- اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف تقديره:
   متعلق علينا.
  - 4. ﴿ ذَا لِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبُ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ البقرة/ 2.
    - اسم لا النافية للجنس هو: ريب، وخبرها محذوف.
  - ب- اسم لا النافية للجنس هو: ريب، وخبرها: شبه الجملة: (فيه).

- أَلَّ إِكْرَاهُ فِي ٱلدِينِ ﴿ البقرة / 256.
- ا- لا نافية للجنس، واسمها: إكراه. وهو مفرد نكرة. وخبر لا النافية للجنس متعلق الجار والمجرور: في الدين. والتقدير: موجود.
  - ب- لا مشبهة بـ (ليس) واسمها: إكراه، وهو اسم معرفة. وخبرها محذوف.

#### - 3- :ü

اختر الوصف الصحيح في نوع (لا) فيما يأتي: قال تعالى:

- أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ ﴾ النحل/62.
  - أ- نافية مهملة.
  - ب- نافية عاملة عمل ليس.
    - ج- نافية للجنس.
- إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقْدَمُواْ فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .
   الأحقاف/ 13.
  - أ- لا نافية للجنس.
  - ب- مشبهة بـ (ليس) عاملة.
  - ج- مشبهة بـ (ليس) غير عاملة.
  - ﴿ أَلَا تُحِبُونَ أَن يَغْفِرَ آئلَهُ لَكُمْ ﴾ النور/ 22.
    - 1- ألا للتنبيه.
    - ب- ألا للعرض.
    - ج- ألا للتحضيض.

- ﴿ أَلَا تُقَنِيلُونَ قَوْمًا نُكَثُوا أَيْمَنتُهُمْ ﴾ التوبة/13.
  - ألا: للتنبيه.
  - ب- للعرض.
  - ج- للتحضيض،
- 6. ﴿ فَلَا صَدِّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿ وَلَكِكَن كُذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ القيامة/ 31.
  - أ- شاهد على أن لا في الحالتين للنفي وهي غير عاملة.
     ب- شاهد على أن الأولى نافية غير عاملة ولا الثانية زائدة.

#### - 4- 10

ضع إشارة ( / ) على الوجه الإعرابي الصحيح لما يمكن أن تُقرأ به الآية الكرمية الآتية وقد تكرّت فيها (لا)(1).

﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ ۖ وَلَا حِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ﴾ البقرة/ 197.

- فلا رفئاً ولا فسوقاً ولا جدالاً في الحج.
- فلا رفث ولا فسوق، ولا جدال في الحج.
- فلا رفث ولا فسوق، ولا جدال في الحج.
- 4. فلا رفث ولا فسوق، ولا جدال في الحج.
- فلا رفث ولا فسوق، ولا جدال في الحج.

الممذاني: غاية الاختصار: 427

النشر: ابن الجزري 2/ 233.

البنا: إتحاف فضلاء البشر: 1/ 433.

إلاّية الكريمة خمسة أوجه قرأ بها العلماء. تنظر في:
 الأصبهاني: المبسوط:: 129.

- فلا رفث ولا فسوق، ولا فسوقاً في الحج.
- فلا رفث ولا فسوق، ولا جدال في الحج.

#### - 5- :0

اختر الشاهد الصحيح لكلّ آية كريمة عمّا باتي: قال تعالى:

- ﴿ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلْنَلُ ﴾ إبراهيم/ 31.
- الشاهد في الآبة الكريمة على جواز عد (لا) الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف، ورفع (خلال) بالعطف على (بيغ).
  - ب- الشاهد: إعمال (لا) عمل ليس.
  - ج- الشاهد على إهمال (لا) في الحالتين.
  - 2. ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ الصافات/ 47.
  - أ- الشاهد إهمال (لا) لتقدم الخبر على المبتدأ. أي: الفصل بينها وبين اسمها.
     ب- الشاهد على إعمال (لا) عمل ليس.
    - 3. ﴿ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ هود43.
    - أ- الشاهد في أن اسم لا النافية للجنس مبنى لكونه مفرداً نكرة.
      - ب- الشاهد في أنّ خبر لا النافية للجنس محذوف.
        - 4. ﴿ فَالُواْ لَا ضَيْرٌ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ مود43.
    - الشاهد على مجيء خبر (لا) النافية للجنس جملة هي: إنا إلى ربنا منقلبون.
      - ب- الشاهد على حذف خبر (لا) النافية للجنس.

| ﴿ لَا يَايَنَسُ مِن رَّوْحٍ آللَّهِ إِلَّا ٱلْغَوْمُ ٱلْكَتَاهِرُونَ ﴾ يوسف/ 87.                                      | .5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| أ- الشاهد على أنَّ (لا) نافية غير عاملة.                                                                              |    |
| <ul> <li>ب- الشاهد على آئها ناهية جازمة.</li> </ul>                                                                   |    |
| - 6- ; <b>3</b>                                                                                                       |    |
| أكمل الفراغات الخاصة بإعراب ما تحته خطُّ فيما يأتي:                                                                   |    |
| قال تمالى:                                                                                                            |    |
| ﴿ وَظُنُورًا أَن لَا مَلْحَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ التوبة/118.                                              | .١ |
| أنْ حرف مخفف عامل، واسمه ضمير لا: ثاقية ملجأ:                                                                         |    |
| اسم لا النافية مبني على في محلّ                                                                                       |    |
| ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ ﴾ الصافات/ 47.                                                                                    | .2 |
| لا: نافية غول: مبتدأ                                                                                                  |    |
| ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ آللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ | .3 |
| وَإِن يَمْسَمُكَ آلَهُ بِطُرِ فَكَلَ كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدُكَ عَنْمِ فَكَ رَآدً                    |    |
| لِفُصَّلِهِم ﴾ يونس/ 106-107.                                                                                         |    |
| لا: ناهية، و: لا: لا: نافية مهملة لا: نافية و:                                                                        |    |
| كاشف مبني على في محلّ لا: نافية                                                                                       |    |
| رادً اسم                                                                                                              |    |
| ﴿ إِنَّهَالًا بَقَرَةً لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرٌ ﴾ البقرة/ 68.                                                         | .4 |
| لا: نافـية لأنها جاءت زائدة بين النعت والمنعوت وهي اسم بمعنى (غير)                                                    |    |
| أي: غير فارض، وغير بكرٍ.                                                                                              |    |

| ﴿ ٱنطَلِقُواْ إِلَىٰ ظِلْ ِذِى ثَلَتِ شُعَبٍ ﴿ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ﴾ المرسلات/ | .5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| .31-30                                                                                              |    |
| لا نافية لأنُّها جاءت و: ضليلٍ: نعت ك                                                               |    |
| محرور وعلامة جره                                                                                    |    |



# والمبحث إفخامني

#### الشاعسل

- أ. تعريفه.
- أبنيته وصوره.
- 3. أحكامه الإعرابية.
- 4. ما يحتاج إلى فاعل.
- تأنيث الفعل للفاعل.
- التصرّف الأفقى في الجملة الفعلية.
- أ- تأخير الفاعل وتقديم المفعول.
- ب- تقديم المفعول به على الفعل والفاعل.
  - ج- أفعال من غير فاعل.

### المطلب الأوّل: تعريف الفاعل:

الفاعل مَن قام بالحدث، أو الصف به، أو هو: اسم أسند إليه فعل تام مبني للمعلوم، أو ما جرى مجراه.

قال تعالى:

- ﴿ خَلَقَ آللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِ ﴾ العنكبوت/ 44.
  - ﴿ وَٱلسَّلَهُمْ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أُمُوتُ ﴾ مريم/ 33.

فلفظ الجلالة فاعل الخلق الذي لا فاعلَ غيره، فهو القائم بهذا الحدث وهو: خلق السموات والأرض بالحق. والفعل: "خلق المسند إلى القاعل، فعلٌ مبنيٌ للمعلوم. وفي آية مريم جاء الفعل آموت مسنداً إلى فاعل متكلم، متصف بنصفة الموت لا قائماً بها، لأن الله هو الحيّ والمميت. والفعيل: أموت منضارع تام ميني للمعلوم، ولذلك احتاج إلى فاعل.

في حين بُـني الفعل وُلد و: بُعث للمجهول، فاحتاج كلُّ منهما إلى نائب فاعل لا إلى فاعل كما سنرى في موضعه.

إن الأفعال في حقيقة الأمر قسمان:

الأول: أفعمال يلميها فاعمل يموجد الشيء أو يصدر عن ذاته حدث. وهذا ما يمكن تسميته بالفعل الحقيقي، وفاعله فاعل حقيقي.

والثاني: أفعال ليست بحقيقية وهي ثلاثة أنواع:

أ- لفظية، وهي كان وأخواتها.

ب- ومستعارة: وهـي المبينة بـأنّ فاعلـيها مفعولـون في الحقـيقة. كافعـال النفي، وأفعال
 الحواس الخمس(1).

ج- ومنقولة: وهي التي نقلت عن فاعلها إلى غيره، كقوله تعالى:

﴿ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ آل عمران/ 102.

فالنهمي لم يكن عن الموت في وقت؛ لأنَّ ذلك ليس للبشر تقديمه، أو تـأخيره أو القيام بـه، أو إحداثـه، ولكـنَ معناه: كونوا على الإسلام فإنَّ الموت لابدٌ منه(2).

 <sup>(1)</sup> تقول: سمعت محمداً يقرآ القرآن. فلا يجوز القول: سمعت محمداً. لافتقار (محمداً) إلى مفعول آخر من جنس ما يسمع، أو فعل يقع موقعه ليكون الكلام مفهداً.

وينظر: ثمار الصناعة: 166.

<sup>(2)</sup> ينظر: ابن السراج: أصول النحو: 1/83 والدنيوري: ثمار الصناعة: 267.

وقال تعالى:

﴿ أَشْتَدُتْ بِهِ ٱلرِّحْ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ ﴾ إبراهيم/ 18.

فالربح وهي فاعل لم يقع منها الفعل: (اشتد)، بل اتصفت بالشدة في حركتها.

ومن هذا الفعل المنفي، أو المستفهم عنه. في سلب الحدث من الاسم الذي يُعرب فاعلاً لا إيقاعه عليه. كقول تعالى:

﴿ لَا يُسْمَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ ﴾ فصلت/ 49.

فالإنسان بوصفه قاعلاً لـ يسام لم يقم بفعل السام وإنما قـام بنقيـضه رهـر عـدم السام، لأنه في معرض (دعائه) الخير(1).

## المطلب الثاني: أبنية الفاعل:

حين نقول إنّ الفاعل اسم أسند إليه فعل تام مبني للمعلوم. أو ما جرى مجراه، أي مجسرى هذا الفعل. إنّما ندخل في دائرة التعريف جميع الصور البنائية التي بمكن أن يأتي عليها الأفعال وهي:

أن يكون اسماً صريحاً مفرداً، أو مثنى، أو مجموعاً.

قال تعالى:

﴿ وَقَتَلَ دَاوُرُهُ جَالُوتَ ﴾ البقرة/ 251.

﴿ وَجَا مَتْ سَيًّا رَةٌ ﴾ يوسف/ 19.

ينظر: الفراء معاني: 2/ 404.

ولـك أن تقـول: أنجح عمدٌ؟ وما قام عمد. ففي الأولى لم يُحدث (محمد) فعلاً، أو يتصف به بعد وفي الثانية لم يحدثه أصلاً. ومع هذا يُعرب فاعلاً من باب الصناعة النحوية المحضة.

- ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ ﴾ فاطر/ 12.
- ﴿ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَنجِرٌ مُّيِنُّ ﴾ يونس/ 2.
  - ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ ﴾ المتحنة/ 12.

فالفاعل: داود اسم مفرد معرفة: والفاعل: سيارة اسم مفرد نكرة والفاعل: البحران مثنى، و: الكافرون جمع مذكر سالم، و: المؤمنات جمع مؤنث سالم.

ب- أن يكون ضميراً متصلاً، أو مستتراً. أو، اسم إشارة، أو اسم موصول.....
 قال تعالى:

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَنكِرَ ۗ ٱللَّهَ رَمَىٰ ﴾ الأنفال/17.

﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأُغْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ الحجر/ 94.

ففاعــل: رمى الأولى والثانية ضمير رفع متصل مبني على الفتح في محلّ رفع.

وفاعــل: 'رمــی' الثالــئة: ضمیر مستتر (جوازاً) یعود علی الفظ الجلالة.

وفاعـل: اصدع و أعرض ضمير مستتر (وجوياً) تقديره: المخاطب المأمور.

وقال تعالى:

﴿ وَمَا يَنظُرُ هَتَوُلَاءِ إِلَّا صَبِحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴾ ص/ 15.

﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ، عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِكَتِيبِ ﴾ النمل/ 40.

ففاعــل: أينظــر' اسم الإشارة: 'هؤلاء' المبني على الكسر في محلّ رفع.

ج- مصدر مؤول بإسم صريح قال تعالى:

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ الحديد/ 16.

﴿ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ ﴾ العنكبوت/ 51.

ففاعل الفعل: يُمَانُ همو المصدر المؤول من: أن تخضعُ والتقدير: خشوعُ. وفاعل: (يكف) المصدر المؤول من أنُّ مفتوحة الهمزة ومعموليها أنّا أنزلناً والتقدير: (إنزالنا).

د- مل بأتى الفاعل جملة:

وردت في اللغـة تعابير ظاهرها أنَّ الجملة قد تكون فاعلاً ومن ذلك ما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى:

﴿ ثُمَّ بَدَا هُم مِنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُنْنُهُ ﴾ يوسف/ 35.

فظاهر النص الكريم أنَّ فاعل: بدأ هو جلة: كَيُسْجُنُّنَهُ.

ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْمًا بِهِمْ ﴾ إبراهيم/ 45.

فظاهر النص الكريم الدناعات تبين جملة: كيف فعلنا بهم. وقد اختلف النحاة في جواز بجيء الجملة فاعلاً، أو عدم جوازه، وكان للمجوزين أو المانعين حججهم وتاويلاتهم (1). ونرى أن الدي جوز مثل هذا الإسناد اعتبار التأويل، مثلما جاز في باب الابتداء حين جُعِلت الجملة مبتدأ مؤخراً في قوله تعالى: ﴿ وَسَوَآةٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْرَلَمْ تُنذِرْهُمْ ﴾ يس/10.

والتقدير: إنـذارُك وعدمه سـواءً علـبهم أي: الأمران سيّان عندهم. وتقدير الفاعل باعتبار التأويل في آية يوسف: ثم بدا لهم بداءٌ، وجملة (ليسجنّنه) مفسرة لذلك البداء.

 <sup>(1)</sup> بنظر: سيبويه: 3/ 110 ابن مالك : شرح النسهيل: 2/ 123، ر ابن هشام:مغني اللبيب: 2/ 2-440/
 448.

وفي آيــة إيــراهيم: يكــون فاعل: (تبيّن) مضمون (كيف فعلنا) كأنه قال: أو تبين لكم كيفيةُ فعلنا بهم.

و يمكن اعتبار التركيب كله: (ليسجننه): (كيف فعلنا بهم) مقصوداً به اللفظ، وأنه محكم الكلمة المفردة، وإعرابه يكون على الحكاية.

## المطلب المثالث: أحكام الفاعل الإعرابية:

الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، أو المقدّرة فإن كان مبنياً كان في محلّ رفع.

وقد يكون الفاعل مرفوعاً وعلامة رفعه الألف إنْ كان مثنّى، أو واو إذا كان جمع مذكر سالمًا، أو من الأسماء الخمسة.

وقــد مـرُّ الاستشهاد لذلك في مواضعه ولابدٌ من الإشارة هنا إلى أن الفاعل إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالماً لا تلحق فعله علامات التثنية والجمع قال تعالى:

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ ﴾ فاطر/ 12.

﴿ وَأَنَّكُمُا مُيُّمُ نُورِهِ - وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ الصف/ 8.

ف: البحران و: الكافرون فاعلان للفعلين يستوي و كره لم للحق بهما علامني التثنية والجمع فلا يقال: يسويان البحران، أو: كرهوا الجرمون. إلا على لهجة عربية فصيحة تلحق هذه العلامات وهي اللهجة المعروفة بـ (اكلوني البراغيث) وفي حال إعراب مثل هذه التراكيب لا تعرب (البواو) في: أكلوني ضميراً، وإنما تعرب حرفاً دالاً على الجماعة مبني على السكون لا عمل له من الإعراب والبراغيث هو الفاعل.

قال تعالى:

﴿ وَأُسَرُوا ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَامُوا ﴾ الأنبياء / 3.

فالواو في (اسروا) حرف دال على الجمع و: (الذين) هو الفاصل. ويمكن عند واو الجماعة هو الفاعل، والذين: بدل، أو (الذين) خبر لمبتدأ محدوف تقديره (هم)(1). وقد يكون الفاعل مجروراً لفظاً بحرف جرّ زائد لإفادة الاستغراق مرفوعاً محلاً. قال تعالى:

﴿ مَا جَآءَكَا مِنْ بَشِيرٍ ﴾ المائدة/ 19.

فـــ: بـشير فاعــل: (جــاء) مجرور لفظاً بحرف الجر الزائدة
 (مين) مرفوع محلاً.

﴿ هَيْهَاتِ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ المؤمنون/ 36.

ففاعل اسم الفعل الماضي: هيهات، هو اسم الموصول في (١١) المبني على السكون في محلّ رفع فاعل، واللام حرف جرّ زائد.

وقال تعالى:

﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرَ ﴾ مريم/ 36.

فالباء حرف جرٌ زائد، والضمير: (هم) في محلُّ رفع فاعلُ فعل التعجب: أسمعُ.

ومن الفاعل المجرور لفظاً بالإضافة ما يكون فاعلاً للمصدر الصريح من باب إضافة الاسم العامل لفاعله. ومنه قوله تعالى:

 <sup>(1)</sup> من ذلك قول الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم --: يتعاقبون فيكم ملائكة الليل والنهار وينظر:
 سيبويه: الكتاب 2/ 41. وابن مكي: مشكل إعراب القرآن 2/ 81.

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ آللَّهِ آلنَّاسَ ﴾ البقرة/ 251.

فلفظ الجلالة هو فاعل المصدر (دفع) ومضاف إليه، مجرور لفظاً مرفوع محلاً. و دفع نفسها مستدا خبره محدوف تقديره: كائن أو موجود. والذي يدل على أن لفظ الجلالة فاعل هو الدلالة، وليس الحركة الإعرابية، ففاعل دفع الناس بعضهم ببعض لحكمة ربائية هو الله تعالى.

#### المطلب الرابع: ما يعتاج إلى فاعل:

سبق أن استشهدنا بشواهد متنوعة استونينا فيها بعض الصور التي يأتي عليها الفاعل، وإذا عدنا لهذه الشواهد لوجدنا أنَّ العامل فيها هو (فعل تام ميني للمعلوم)، ويجري بحرى هذا الفعل في حاجته إلى فاعل ما يشبه الفعل في إفادة الحدث، أو في صفة فيها معنى الحدث، وما يجري بجرى الفعل في الحاجة إلى فاعل ظاهر، أو مضمر هي الأسماء العاملة كإسم الفاعل، وصيغة المبالغة، والصفة المشبهة، والمصدر، واسم الفعل وغيرها ممًا سنأتي على أحكام عمل كلّ منها بالتفصيل في مواضعه من الكتاب، وسنكتفي بالاستشهاد لكل منها على سبيل الإيضاح، واستكمال العوامل التي تحتاج على فاعل. قال تعالى:

﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَسِيَةِ قُلُومُهُم مِن ذِكْرِ آللَّهِ ﴾ الزمر/ 22.

 ف: (قلوب) فاعل مرفوع الاسم الفاعل: (القاسية). وقد عمِلَ عمَلَ الفصل المضارع.

وقال تعالى:

﴿ فَعُالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ البروج/ 16.

فَفِي: نُعَالَ وهو صيغة مبالغة فاعل مستتر عائد على الله سبحانه و: (ما) اسم موصول في محل نصب مفعول به لفعًال. وقد جرٌ بحرف جرٌ زائد لتوكيد. ﴿ إِنَّهَا بَقَرَةً صَفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا ﴾ البقرة/ 69.

ففي: صفراء وهمي صفة مشبّهة ضمير مسترّ هو فاعلها عائد على بقرة، و: (لونُ) فاعل اسم الفاعل: فاقع.

وقال تعالى:

﴿ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَّى أَبِينَا مِنَّا ﴾ يوسف/8.

ففي: آحب وهو اسم تفضيل ضمير مستتر هو فاعل له تقديره (هو) عائد على يوسف عليه السلام.

وقال تعالى:

﴿ وَعُلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتُ لَكَ ﴾ يوسف/ 23.

ففي اسم الفعل الدال على الأمر: هيئ ضمير مستتر وجوباً في محل رفع فاعل: هيت.

وقال تعالى:

﴿ تَحَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ الروم/ 28.

فالمصدر المضاف: تخيفتكم إنّما أضيف إلى فاعله وهو الضمير و: انفسكم مفعول به للمصدر، والضمير فيه مضاف إليه.

#### المطلب الخامس: تأنيث الفعل للفاعل:

الفاعل بوصفه القائم بالحدث، أو المتصف به على نوعين:

فاعل مذكر، وفاعل مؤلّث.

- فإذا كان الفاعل مذكراً، لا يلحق الفعل شيءً.
- وإن كان الفاعل مؤناً أنت فعله للدلالة على أن جنس الفاعل مؤنث، وتستوي في ذلك الأفعال بأنواعها، تامة، أو ناقصة، متصرفة، أو غير متصرفة.

وتأنيث الفعل للفاعل يتم على وفق نوعه.

فَإِنْ كَـانَ مَاضِياً لَحَقَتُهُ تَاءَ النَّانَيْثُ السَّاكِنَةُ فِي آخِرَهُ، وإِنْ كَانَ مَضَارَعاً صَدُرَ بـ (تَاء متحركة) بالفتح. ولا فرق في كون المؤنَّث حقيقياً، أو مجازياً.

وإذا كان وصفاً فيؤنث بالحاقه (تاء مربوطة) (1).

قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ - وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبْهِ - ﴾ يوسف/ 24.

﴿ يَوْمُ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ الحج/ 2.

فالتاء في: همت تاء تأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب، تشعر بأن الفاعل مؤنث عائد على زوجة عزيز مصر. وفي: تذهل صدر الفعل، المضارع بناء تأنيث للإيذان بأن الفاعل بعده مؤنث الذي هو: كل مرضعة. وفي آية الزلزلة نجد الفاعل مؤنثاً مجازياً (2) وهو (الأرض) ولذلك لحقت الفعل (أخرج) تاء التأنيث الساكنة للدلالة على تأنيث فاعله.

ويكون تأنيث الفعل واجباً إذا كان فاعله ضميراً مستتراً عائداً على مؤنث سابق له،
 سواء أكان ذلك المؤنث مؤنثاً حقيقياً أم مجازياً.

قال تعالى:

﴿ فَأَغَّذُتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا ﴾ مريم/ 16.

<sup>(1)</sup> إذا كان الوصف مما يستوي فيه المذكر والمؤثث لا تلحقه الناء، وأشهر الأوصاف التي يستوي فيها المذكر والمؤثث ما جاءت على: فعول بمعنى: فاعل و: فعيل بمعنى: مفعول. يقال: رجل صبور، وامرأة صبور، ورجل جريح وامرأة جريح.

<sup>(2)</sup> المؤنث الجازي ما لم يكن بإزائه مذكر من جنسه، بخلاف المؤنث الحقيقي الذي له مكر من جنسه.

فقد ثمَّ تأثيث الفعل وجوباً، لكون فاعله ضميراً مستتراً فيه عائداً على مريم –عليها السلام–.

وقال تعالى:

﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّلُهَا ﴾ يس/38.

فقد أنت الفعل المضارع تجري لكون فاعله ضميراً مستثراً فيه عائداً على (الشمس)، وهي مؤنث مجازي.

والملحوظ أنَّ الفاعل فيما استشهدنا به ظاهر في بعض الآيات الكريمة لم يفصل ببنه وبين فعله فاصل فإذا كان هناك فاصل بين الفعل، وفاعله المؤنث الحقيقي جاز تأنيث الفعل أو ترك التأنيث.

قال تعالى:

﴿ إِذَا جَآءُكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ ﴾ المتحنة/ 12.

ففاعل الجيء المؤمنات مونث تأنيثاً حقيقياً، ومع هذا لم يسؤلت الفعل (جساء) فلم يقل: (جاءتك)، والسبب هو الفصل بين الفعل وفاعله بالمفعول به، وهو كاف الحطاب.

وقال تعالى:

﴿ فَإَمَانَهُ إِحْدَنْهُمَا تَمْشِي عَلَى آسْتِحْيَآءٍ ﴾ القصص/ 25.

فقد تمّ الفصل بين الفعل (جاء) وفاعله: إحداهما بالمفعول به (الهماء) في: جاءته ولمذلك أنث الفعل إذ لحقته تاء التأنيث الساكنة.

وقال تعالى:

﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَ حِدَةً ﴾ يس/ 29.

فالفعل (كان) فعل ثام على قراءة مَن قرأ برفع: 'صيحة'، وقد تم الفصل بين هذا الفعل التام وفاعله: 'صيحة' ولم يمنع ذلك من تأنيث الفعل(1).

وعلى الرغم من أنَّ النحاة قد اختلفوا في كثرة التأنيث هنا على حساب قلّة التذكير هناك، أو على العكس، نسرى أنَّ المسألة ليست مسألة كثرة أو قلّة ما دام الأمر أمر جواز التأنيث أو عدم جوازه، و المنشئ اختيار التأنيث، أو التذكير على ما يشاء، وربحا تفرض عليه قضايا أسلوبية، أو إيقاعية في اختيار هذا أو ذاك، فكلُّ جيد، تجيزه العربية وتعضده الشواهد اللغوية.

وممَّا يجـوز فـيه تأنـيث الفعـل للفاعل، أو عدم تأنيثه كون الفاعل ظاهراً ومؤنَّثاً تأنيثاً مجازياً.

قال تعالى: ﴿ فَمَن جَآءَهُ مُوعِظَةٌ ﴾ البقرة/ 275.

بتأنيث الفعل (جاء) الذي فاعله (موعظة) وهو مؤنث مجازي مرة، وعدم تأنيث مرة أخرى. تبعاً لمراعاة لفظ المفاعل في حال تأنيث الفعل، ومراعاة للحمل على المعنى عند تذكيره.

\* وعما يجوز فيه التأنيث وعدمه ما كان الفاعل فيه مؤنثاً تأنيثاً حقيقياً وأريد له الجنس لا فاعل معين كما هو الحال في فاعل (نعم) و (بئس) الجامدين.
ولم يسرد في القـرآن (نعم) أو (بئس) إلا بالتذكير مع كون فاعلهما مذكراً مرّة، ومؤنثاً أخرى.

 <sup>(1)</sup> قراءة رفع: صيحة قراءة أبي جعفر وحده، وقرأ الباقون بالنصب، وعلى قراءة النصب تكون كان ناقصة، واسمها مضمر والتقدير: إن كانت الآخذة أو العقوبة.

ينظر: الزجاج معاني القرآن: 4/ 284، وابن الجوزي: النشر: 2/ 353، والبنا: الإتحاف: 2/ 399.

قال تعالى:

﴿ وَيِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَدِمِلِينَ ﴾ آل عمران/ 136.

﴿ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ النحل/30.

﴿ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا ۚ وَبِقُسَ ٱلْقُرَارُ ﴾ إبراهيم/ 29.

﴿ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴾ الزخرف/ 38.

وغير ذلك كثير(1).

وإذا وجب مراعاة التأنيث مع المؤنث السالم، والتذكير مع جمع المذكر السالم، مع وجوب النظر إلى الفصل بين الفعل وقاعله على النحو الذي استشهدنا له من جواز الوجهين: تأنيث الفعل، أو عدم تأنيثه، فقد اختلفوا في بعض النصوص القرآنية الكريمة، فقد لقل عن الكوفيين جواز تأنيث الفعل مع جمع المذكر السالم، واحتجوا بقوله تعالى:

﴿ وَامْنَت بِهِ، بَنُواْ إِسْرَاءِيلَ ﴾ يونس/90.

بتأنيث الفعل (آمن) المسند إلى ما هو ملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه. وليس بجمع مذكر سالماً. لـ: (بنين) لم يسلم فيه بناء المفرد، لكونه ملحقاً بجمع المذكر السالم، وليس أصلاً.

« ويجري جمع التكسير إذا أسند إلى الفعل مجري ما يجوز فيه الوجهان: التذكير
 والتأنيث. سواء أكان هذا الجمع للذكور أم للإناث.

قال تعالى:

﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ﴾ الحجرات/ 14.

عجوز القول: نعم المرأة، المؤمنة ونعمتِ المرأة المؤمنة

## بتأنيث الفعل والمسند إليه جمع تكسير للذكور.

ويدخل ضمن ما يجوز فيه الوجهان أيضاً: اسم الجمع (1)، واسم الجنس الجمعى (2).

قال تعالى:

﴿ وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ يوسف/ 30.

﴿ وَكَذَّبَ بِهِم قَوْمُكَ ﴾ الأنعام/ 66.

﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ الروم/ 2.

بـتذكير الفعل قال مع كونه مسنداً إلى اسم جمع دال على التأنيث، وهو: نسوة، وكذا الفعل: كذب المسند إلى اسم جمع دال على التذكير، وهو: قوم.

وقد أنَّث الفعل (غلب) المبني للمجهول مع كونه مسنداً إلى اسم جنس جمعي هو: الروم، وذلك لا يمنع من تذكير الفعـل في غـير أسلوب القرآن فيقال: قال نسوة، وغُلب الروم.

وخلاصة القول في تأنيث الفعل للفاعل أنْ يقال(3):

أنيث الفعل للفاعل نوعان:

أ- واجب حين يكون الفاعل:

اسم الجمع لفظ بدل على الجمع و لا يوجد له مفرد من لفظه. كـ: نسوة و: قوم، وبشر، ورهط.

<sup>(2)</sup> اسم الجنس الجمعي لفظ بدل على الجمع، وله واحد من لفظة يكون إمّا بناء مربوطة، أو بياء نسب مشددة: نحو: شجر: شجرة نخلك مخلة. عرب: عربي، حروم: روحي.

<sup>(3)</sup> ابن مالك: هداية السالك 2/ 285.

ضميراً متصلاً بالفعل، مستثراً عائداً على مؤنث سابق حقيقي التأنيث أو مجازياً.

أن يكون الفاعل ظاهراً حقيقي التأنيث متصلاً بفعله مباشرة، ولم يقع بعد: نعم أو بئس.

ب- جائز التأنيث أو التذكير حين يكون الفاعل:

مؤنَّـثاً ظاهـراً مفعـولاً عـن فعله. أو ظاهراً مجازي التأنيث، أو مجموعاً بالألف التاء أو جمع تكسير أو ملحقاً مجمع المذكر السالم، أو اسم جمع، أو اسم جنس، أو فاعلاً لنعم أو بئس مراداً به الجنس.

# المطلب السادس: المحصرف الأنقي في الجبلة الفعلية: أولًا: رتبة الفاص بالنسبة لفعله:

رتبة الفاعل في الجملة الفعلية أن يلي الفعل، فإن تقدم ما هو فاعل في المعنى على الفعل صار مبتدأ.

قال تعالى:

﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ النساء/ 125.

﴿ وَتَمُّتُ كُلِمَتُ رَبِّلَكَ ﴾ الأعراف/137.

﴿ ٱللَّهُ يَجْتَبَى إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُدِيثُ ﴾ الشورى/ 13.

فَلَفَـظُ الجَلَالَةُ فِي آيَةِ النَّسَاءُ فَاعَلَ لَــ الْتَخَذُّ وَ كَذَلَكَ: كُلَّمَةٌ فَاعَلَ لَلْفَعَلَ: (تُمُّ) فِي آيَةِ الأعراف.

ولفظ الجلالة في آية الشورى مبتدأ لتقدمه على الفعل، وهو فاعل في المعنى.

وقد يكون الفاعل المتقدم على الفعل فاعلاً لفعل محذوف يفسره المذكور ويكون ذلك في بعض تراكيب الشرط. كقوله تعالى:

﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُضْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾ التوبة/ 6.

﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴾ الإنشقاق/ 1.

أحد و: السماء على رأي بعض النحاة فاعلان لفعل علموف يفسره المذكور أي: (استجار) و (انشق)، وعلى آخرين هما فاعلان للفعل المذكور، وليس هناك حذف ولا تقدير.

ومن النحاة من يعرب (أحد) و (السماء) مبتدأين والجملتين الفعليتين بعدهما خبر عنهما(1).

#### تانياً: رتبة الفاعل بالنسبة للمفعول:

في رتبة الفاعل بالنسبة إلى المفعول ثلاثة أتماط.

الأول: وهــو الأصل أن يتقدّم الفاعل على المفعول، لحاجة الفعل إلى الفاعل؛ ولأنَّ تقديم الفاعل على المفعول يؤكّد أن المفعول علّة الفاعل وسببه قال تعالى:

﴿ لَا يُكَلِّفُ آللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا ﴿ سَيَجْعَلُ آللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسْرًا ﴾ الطلاق/7.

فلفظ الجلالة فاعل لـ: يُكلف و: 'يجعـل' وقد تقدم على المفعول: تفسأ و يسرأ وهذا هو أصل رتبة الفاعل بالنسبة إلى المفعول به.

والثاني: جواز تقديم المفعول على الفاعل. من باب التوسع والتصرف الذي قد تدفع إليه اعتبارات دلالية، أو أسلوبية، أو إيقاعية، فمن حيث الدلالة لا يتقدّم ما حقّه التأخير إلاً للإهتمام به، ولكونه أي المفعول المتقدّم هو المقصود بالكلام في المقام الأوّل.

﴿ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ﴾ إبراهيم/ 50.

بتقديم المفعول به: 'وجوه' على الفاعل: 'النارْ، لأنْ المقصود إيقاع الحدث على المفعول تهويلاً وتعظيماً للحدث لا للحادث.

<sup>(1)</sup> ينظر: ابن عصفور: شرح الجمل: 1/159، وابن يعيش: شرح المفصل: 1/14.

ومنه قوله تعالى:

﴿ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ ﴾ طه/ 67.

بتقديم المفعول به: خيفة على الفاعل موسى. لأن المقصود بالكلام ما حدث في نفس موسى – عليه السلام – من خوف في أن يفين الناس لما القبى السحرة حبالهم وعصيهم، وكانوا بالبعد من الناس في ناحية، وفرعون وجنوده في ناحية، وموسى وهارون عليهما السلام في ناحية، فخاف موسى أن يُشبّه على الناس إذ كانوا يتخيلون أن الجبال والعصي تسعى. فالاهتمام بما توجست به نفس موسى عليه السلام من: خيفة هو الذي دعا إلى تقديم المفعول على الفاعل.

وقال تعالى:

﴿ إِنَّمَا سَخْفَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَّمَتُوا ﴾ فاطر/ 28.

فالاهستمام بخشية الله لا بمن بخشى هو الذي هيأ تقديم المفعول به (لفظ الجلالة).

وهو المخشي أبداً على: العلماء، وهم فاعلو الخشية. ولا اعتداد بما ذكره بعض السنحاة من جواز رفع لفظ الجلالة ونصب العلماء مع وقوع الحشية موقع العلم؛ لأنه يؤدي إلى أنَّ علم الله سبحانه لا يتناول من عباده من ليس بعالم.

ثمُّ أنَّ القراءة المشهورة تقتضي آنه لا يُخشاه حقَّ خشيته إلاَّ مَن كان عالماً(1).

ينظر: القرطبي: تفسير: 14/ 244. وأبو حيان البحر الحيط: 7/ 312.

جاء في الكشاف (1): قإن قلت: هل يختلف المعنى إذا قدم المفعول في هذا الكلام أو أخر؟ قلت: لابدً من ذلك، فإنك إذا قدّمت اسم الله وأخرت العلماء كان المعنى: إن الذين يخشون الله من بين عباده هم العلماء دون غيرهم، وإذا عملت على العكس انقلب إلى أنهم لا يخشون إلا الله، كقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلّا الله، وأعلام قدرته، وآثار صنعته، غنلفان؛ الم تعلم أن الله أنزل من السماء ماءً؟ وعدد آيات الله، وأعلام قدرته، وآثار صنعته، وما خلق من الفيطر المختلفة الأجناس، وما يُستدلُ به عليه وعلى صفاته، انبع ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء كائه قبال: إنما يخشاه مثلك ومن على صفتك ممن عرفه حق معرفته، وعلمه كنه علمه ....

وقد أجازوا تقديم المفعول به على الفاعل أيضاً وإن لم يقوُ الفعل بحرف. والثالث: وجوب تقديم المفعول به على الفاعل، وذلك في مواضع محدّدة هي:

إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به.

قال تعالى:

﴿ إِنَّمَا وَإِذِ آبْتَكُنَّ إِبْرَ هِمْ رَبُّهُمْ ﴾ البقرة/ 124.

ف: إبراهيم مفعول به مقدم وجوباً على الفاعل: ربه، ولا يجوز هنا إلا تقديم المفعول به، لأننا لو قدما الفاعل سيؤدي إلى الإضمار قبل الذكر من غير تفسير، ولا نيه تأخير . أي أننا لو قدمنا الفاعل لعاد الضمير على متأخو لفظاً ورتبة، ولمن نريد بالضمير في: ربه أن يعود على: إبراهيم لا على شيء آخر.

أما قوله تعالى:

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ آتِنَهُ ﴾ هود/ 42.

الزغشرى: الكشاف: 3/ 633.

فيمكن في اللغة تقديم المفعول على الفاعل وإن كان في المفعول ضمير، لأن الضمير وما اتصل به لو قدّم سبعود على متأخر وهو الفاعل، إلا أن تأخّره في اللفظ فقط، أمّا رتبته فهي قبل المفعول كما هو معروف. ثم أن (النداء) بمعنى الدعاء لا بمعنى الصوت، لأن (دعا) متعد بنفسه و: (صوّت) أو (صاح) لا تتعدى إلا تجرف جرّ(1).

ب- أن يكون الفاعل محصوراً بـ(إنّما) و(إلاً). ومنه قوله تعالى:
 ﴿ إِنَّمَا سَخَنْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاتُواً ﴾ فاطر/ 28.

#### ثالثاً؛ رتبة المفعول به بالنسبة إلى الفعل:

يجوز تقديم المفعول به على الفعل والفاعل معاً إذا لم يكن هناك مانع لهذا التقديم. قال تعالى:

﴿ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ البقرة/ 87.

بتقديم المفعول: قريقاً على الفعل (كذّب و (تقتلون)، وعلى فاعلها وهما الضميران: (التاء) و (واو الجماعة) وهذا التقديم لا يمنع من القول في غير القرآن الكريم: كذّبتم فريقاً، وتقتلون فريقاً.

وقد أجازوا تقديم المفعول به على الفاعل أيضاً، وإن لم يقوُّ الفعل بحرف الجرَّ؛ لأنَّ الفعل المتعدي المفعول به متصرف، فلَما تصرّف في نفسه جاز تصرفه في عمله.

﴿ بَلِ ٱللَّهُ فَٱعْبُدُ ﴾ الزمر/ 66.

الدنيوري: ثمار الصناعة: 279.

فقد تقدّم المفعول به (الله) على الفعل وفاعليه المستتر. وقد أجاز الكسائي والفراء هنا نصب لفظ الجلالة بفعل من جنس المذكور وفي ذلك تخريج لا ضرورة له(1).

ويجب تقديم المفعول به على الفعل والفاعل في المواضع الآتية:

أ- إذا كان المفعول به من الألفاظ التي لها الصدارة لي الكلام.
 قال تعالى:

﴿ فَأَى ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾ غافر/ 81.

أيّ) اسم استفهام وهو مفعول به مقدم وجوباً لكوته
 من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام.

أن يقع المفعول به بعد فاء الجزاء في جواب (أمًا) الشرطية التفصيلية:
 قال تعالى:

﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ١٥ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرٌ ﴾ الضحي/ 9-10.

ف: اليتيم و: السائل مفعولان مقدمان وجوباً على فعليهما: (لا تقهر) (لا تنهر). والذي أوجب تقديمهم المفعولين وقوعهما بعد (الفاء) جواباً لـ (أمًا) الشرطية. من غير أن يفصل بينهما وبين الفاء فاصل. فإذا فُصل بينهما فاصل غير المفعول به بينهما فاصل غير المفعول به حينتل(2).

إن يكون المفعول به ضميراً منفصلاً، لو تأخر عن عامله وجب اتصاله قال تعالى:
 إيَّالَّ نَعْبُدُ وَإِيَّالَّ نَسْتَعِيرِ ﴾ الفاتحة/ 4.

<sup>(1)</sup> ينظر: الفراء: معاني 2/ 424، القيسي مشكل إعراب القرآن: 2/ 260.

 <sup>(2)</sup> نحو: أمَّا اليوم فلا تعمل شيئاً. ولا يجوز: أمّا شيئاً فلا تعمل اليوم لوجود الفاصل بين (أما) وجوابها وهو الظرف: (اليوم). ولا يوجد مثل هذا في القرآن الكريم.

بوجوب تقديم الضمير (إيًا) على الفعلين، نعبد و: تستعين، ولو تأخر ضمير النصب المنفصل، لصار متصلاً والكاف للخطاب.

وفي تقديم المفعول به وهو في صورة الانفصال غرض بلاغي دلالي لا يوجد في حال الاتـصال، أي لـو قلـنا: نعـبدك، ونـستعينك. نفـي حـال الانفصال (حصر) للعبادة وللاستعانة بالله دون غيره.

واخيراً لمنا أنْ نَصْرَر ونحن في معرض استيفاء الأنماط التي يتقدّم فيها المفعول على الفاعل، أو على الفاعل والفعل، أنَّ هذه الأنماط معلَّقة بفهم المخاطب، وأحاطته بمكونات الجملة المعينة إحاطة دلالية في المقام الأول، ويظل الإعراب قرينة من قرائن تحديد موقع كلّ مكون من مكونات النص وبيان وصفه من فاعلية، أو مفعولية.

#### هذف عامل القاعل:

يجوز حذف عامل الفاعل لقيام دليل مقالي أو معنوي على هذا الحذف ومنه قوله تعالى:

﴿ وَلَإِن مَنَّ أَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ آللَّهُ ﴾ الزخرف/ 87.

فَلَفَظُ الجَلَالَةُ فَاعَلَ لَفَعَلَ مُحَدُّوفَ جَوَازًا لَقَيَامَ دَلَيْلُ عَلَيْهُ قبله والتقدير: خلقهم اللهُ.

وقد مرّ القول في حذف الفعل للفاعل الواقع بعد أداة الشرط.

أفعال من غير فاعل:

وذلك حين يكون الفعل مقتصراً في دلالته على الحدث كما هو الحال في بعض الأفعال المكفوفة عن العمل، من لمحو: (طال)(1).

<sup>(1)</sup> نحـو: طالما نال الصابر مراده. فطال: فعل ماض وما كافة عن العمل، وفاعل طال منتف لانتفاء دلالة الفعـل عـن الحـدث، واكتـسابه دلالـة زمانية فحـب. ومن النحاة من يعرب (ما) مصـدرية وهي وما بعدها من فعل بتأويل اسم في محل رفع فاعل والتقدير: طال نيل الصابر مرادة.

### تطبيقات مقالية

## أختر الإجابة الصحيحة لكلُّ سؤال عا يأتي:

## س1: ما الفاعل في الاصطلاح النحوي؟

- أ- الفاعل من قام بالحدث وأسند الفعل إليه.
- ب- الفاعل من قام بالحدث، أو اتصف به وأسند إليه فعل تام مبني للمعلوم، أو ما
   جرى مجراه.

## س2: ما الصور البنائية التي يكون عليها الفاعل؟

- أ- صورتان: اسم ظاهر، وضمير متصل أو مستتر.
- ب- ثلاثة صور: اسم صريح مفرد أو مثنى أو مجموع، معرب أو مبني، ومصدر
   مؤول، وضمير مستتر.

#### س3: هل يكون الفاعل جملة؟

- .Y -1
- ب- نعم.
- ج- الـذي يجـوز ما ظاهر جملة على أنه فاعل هو إمكانية تأويل هذه الجملة بما هو
   قاعل. أو بقصد به اللفظ في كونه بحكم الكلمة المفرد، وإعرابه على الحكاية.

# س4: ما الأحكام الإعرابية التي يكون عليها الفاعل؟

- أ- حكمان: الضمة الظاهرة، والضمة المقدرة.
- ب- ثلاثة أحكام: الضمة الظاهرة، والفتحة المقدرة، والمبني في محل رفع.
- ج- خسة أحكام: الضمة ظاهرة، ومقدرة، والمبني في محل رفع، والألف في المثنى،
   والواو في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة.
- د- ستة أحكام: الضمة ظاهرة ومقدرة، والمبني في محل رفع، وألف الاثنين، وواو الجماعة، والجرّ بحرف جرّ زائد.

## س5: ما الألفاظ التي تحتاج إلى فاعل؟

- أ- كلّ الأفعال تحتاج إلى فاعل.
- ب- الأفعال الثامة تحتاج إلى فاعل.
- ج- الأفعال المتامة المبنية للمعلوم، والأسماء العاملة: كإسم الفاعل، والمبالغة،
   والصفة للشبهة، واسم التفضيل، والمصدر، واسم الفعل.

## س6: متى يجوز تأنيث الفعل للفاعل:

- إذا كان مؤنثاً حقيقياً.
  - ب- إذا كان مؤلثاً مجازياً.
- ج- إذا كان مؤنثاً حقيقياً مفصولاً بينه وبين فعله بفاصل.
- د- إذا كان الفاعل: مؤنثاً تأنيثاً مجازياً، أو مؤنثا تأنيثاً حقيقياً مفعولاً بينه وبين فعله بفاصل، أو مؤنثاً تأنيثاً حقيقياً وأريد به الجنس لا فاعلاً معيناً. أو ما كان اسم جمع، أو اسم جنس جمعي.

# س7: متى يجب تأنيث الفعل للغاعل؟

- إذا كان الفاعل مؤنثاً تأنيثاً حقيقياً متصلاً بفعله مباشرة.
- ب- إذا كان ضميراً متصلاً بالفعل، مستتراً عائداً على مؤنث سابق حقيقي التأنيث،
   أو مجازية.
  - ج- إذا وقع فاعلاً لـ: نعم وبئس.

## س8: ما الرتبة الأصل للفاعل بالنسبة لفعله؟

- الأصل أن يتقدم الفعل ويتأخر الفاعل.
- ب- الأصل أن يتقدم الفعل أو يتأخر عن الفاعل، لا فرق في ذلك.

## س9: ما أتماط رتبة القاعل بالنسبة للمفعول؟

- أغاط رتبة الفاعل بالنسبة للمفعول إثنان.
- تقدم الفاعل على المفعول و: تقدّم المفعول على الفاعل جوازاً .
- ب- ثلاثة أنماط: تقدم الفاعل على المفعول وهو الأصل وجواز تقديم المفعول على
   الفاعل ووجوب تقديم المفعول على الفاعل.

#### س10: متى يجب تقديم المفعول على الفاعل؟

أ- يجب ذلك في حال كون المفعول من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام.

ب- يجب ذلك في موضعين هما:

إذا كان المفعول من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام.

و: إذا حصر الفاعل بـ(إئما) و(إلا).

## ج- يجب ذلك في ثلاثة مواضع هي:

إذا كان المفعول من الألفاظ التي ما الصدارة في الكلام.

إذا حصر الفاعل.

إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول.

## س11: هل يجوز تقديم المفعول به على الفعل والفاعل معاً ومتى؟

ا- لا يجوز ذلك مطلقاً.

ب- يجوز إذا لم يكن هناك مانع للتقديم.

### س12: متى يجب تقديم المفعول على الفعل والفاعل؟

أ- يجب ذلك إذا كان المفعول به من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام.

ب- يجب ذلك في موضعين: الصدارة في الكلام، ووقوع المفعول بعد فاء الجزاء في جواب (أمًا) الشرطية التفصيلية.

ج- يجوز ذلك في ثلاثة مواضع.

الصدارة في الكلام.

والوقوع في جواب (أمًّا).

وكون المفعول به ضميراً منفصلاً لو تأخر وجب اتصاله.

#### س13: هل يجوز حذف عامل الفعل؟

ا- لا يجوز مطلقاً.

ب- بجوز في حال قيام دليل مقالي أو دلالي على هذا الحذف.

س14: هل هناك أفعال بلا فاعل؟

1- Y.

ب- في الصناعة النحوية قد يفتقد الفعل المعين من الدلالة على الحدث وذلك حين
 يكف عن العمل فيما بعده، فيكون بلا فاعل كما هو الحال في أفعال من نحو:
 قلما، وطالما، وشدًا... إلخ.



# تطبيقات نصية

#### ت: -1 -

أجب عن المطلوب بملء المخطط الآتي بعد النصوص القرآنية الكريمة الآتية: قال تعالى:

- ﴿ إِنَّ آللُهُ ٱصْطَفَىٰ لَكُمْ ٱلدِّينَ ﴾ البقرة / 132.
  - 2. ﴿ يُوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾ الأنفال/ 41.
  - 3. ﴿ وَحَسُنَّ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾ النساء/ 69.
    - 4. ﴿ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾ النساء/ 6.
    - 5. ﴿ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ الأنعام/ 31.
- 6. ﴿ فَإِن أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ البقرة/ 233.
  - 7. ﴿ وَأَغْتَصِمُوا يَحَبُّلِ آللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ آل عمران/ 103.
    - 8. ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ أَمْمَ كُمْ أَمْلَكُنَا ﴾ طه/ 128.
- ﴿ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظْمَ وَهِي رَمِيمُ ۞ قُلْ يُخْمِهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوْلَ مَرَّقٍ ﴾ يـس/ 78-79.
  - 10. ﴿ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ ﴾ المتحنة/10.

| إعراب الفاعل           | نوع الفاعل                             | الفاعل      | الفعل | رقم   |
|------------------------|----------------------------------------|-------------|-------|-------|
|                        |                                        |             | la.   | الأية |
| ضمير مستتر جوازأ يعود  | ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مستتر جوازأ | اصطفى | .1    |
| على لفظ الجلالة.       | مستثر                                  |             |       |       |
| فاعل مرفوع وعلامة رفعه | بلفظ المثنى                            | الجمعان     | التقى | .2    |
| الألف.                 |                                        |             |       |       |
|                        |                                        |             |       | .3    |
|                        |                                        |             |       | .4    |
|                        |                                        |             |       | .5    |
| ضمير متصل مبني على     | ضمير                                   | ألف الاثنين | أراد  | .6    |
| السكون في محسل رفسع    | متصل                                   | <u>.</u>    |       |       |
| فاعل.                  |                                        |             |       |       |
|                        |                                        |             |       | .7    |

ضع بجانب كلّ آية كريمة فيما يأتي الوصف النحوي الخاص بها: قال تعالى:

- 1. ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَى ﴾ الشعراء/10.
- 2. ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ﴾ القمر/ 41.
  - ﴿ وَتَقَطُّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ البقرة/ 166.
- 4. ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ المائدة/ 11.
  - 5. ﴿ أَلَّا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ الأنعام/ 31.

- 6. ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ الحجر/ 11.
  - 7. ﴿ أَيُّنَا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ ﴾ الإسراء/110.
  - 8. ﴿ وَأَشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ البقرة/ 172.
- 9. ﴿ وَلَوْلَا دُفَّعُ آللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضِ ﴾ البقرة/ 251.
  - 10. ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَنْعَدِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ، ﴾ فاطر/ 28.
    - 11. ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتُجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾ النوبة/ 6.
      - 12. ﴿ كُلا إِذَا بَلَغَتِ ٱلثَّرَاقِيَ ﴾ القيامة/ 26.
      - 13. ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ آللَّهُ ﴾ الزخرف/ 87.
        - 14. ﴿ وَأَسَرُوا ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَامَوا ﴾ الأنبياء/ 3.
          - 15. ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا ﴾ الأنعام/158.
- الفاعل في الآية الكريمة فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، لوقوعه بعد أداة شرط.
  - الفاعل محذوف دل عليه المقام.
- الفاعل متقدّم على المفعول ولا يجوز تقديم المفعول لئلا يصير فاعلاً وهو خخلّ بالمعنى.
  - المفعول متقدم على الفاعل جوازاً.
  - الفاعل فعله محذوف جوازاً لقرينة دالة عليه وهي وقوعه في جواب استفهام.
    - أتث الفعل لكون الفاعل مجموعاً جمع تكسير. ويجوز تذكير الفعل.
      - للفعل فاعلان على لغة: (الكوني البراغيث).
        - الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو.
      - الفاعل اسم موصول مبني على السكون في محل رفع.

- تقدّم المفعول بـ على الفاعل وجوباً الاشتمال الفاعل على ضمير عود على المفعول
   به المتقدم.
  - الفاعل مجرور لفظاً بحرف جرّ زائد يفيد الاستغراق.
  - 12. الفعول به متقدم وجوباً؛ لأنه من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام.
    - 13. الفاعل في المعنى مجرور لإضافة المصدر العامل فيه إليه.
      - 14. عامل الفاعل اسم فاعل.
      - الفعول به متقدم وجوباً، لأنه ضمير نصب منفصل.

#### ت: -3 -

عين المقولة الصحيحة الخاصة ببيان حكم تأنيث الفعل للفاعل فيما يأتي: قال تعالى:

# 1. ﴿ قَالَتِ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ﴾ يوسف/ 51.

- التأنيث في الفعل واجب لكون الفاعل مؤنثاً تأنيثاً حقيقياً.
  - ب- التأنيث في الفعل جائز لا واجب.
  - 2. ﴿ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾ المتحنة/10.
- ا- تأنیث الفعل للفاعل على واجب لكون الفاعل جمع مؤنث سالماً.
- ب- تأنيث الفعـل جائـز لـتقدم المفعـول بـ علـى الفاعل وهو ضمير الخطاب في جاءكم".
  - ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَاثِ ﴾ الحجرات/14.
  - أنيث الفعل واجب، لأن الفاعل مؤنث.
  - ب- تأنيث الفعل جائز، لأن الفاعل جمع تكسير.

- 4. ﴿ قَالَتَا لَا نَسْقِي ﴾ القصص / 23.
- أيث الفعل واجب لكون الفاعل ضميراً متصلاً عائداً على مؤنثتين.
  - ب- تأنيث الفعل جائز لأن الفاعل ضمير مستتر.
    - 5. ﴿ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ ﴾ يوسف/10.
  - أ- الفعل بالتذكير وجوباً لأنَّ (بعض) وهو الفاعل مذكرً.
- ب يجوز في الفعل التذكير أو التأنيث؛ لأنَّ (بعض) يكتسب التأنيث عند إضافته
   لؤلث.
  - 6. ﴿ قَالَ رَجُلَانِ ﴾ المائدة/ 23.
  - تذكير الفعل واجب، أأن الفاعل مثنى حكمه حكم مفرده، ومفرده مذكر.
    - ب- يجوز تذكير الفعل وتأنيثه؛ أأن الفاعل مثنى.
      - 7. ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ الحج/42.
    - أنيث الفعل واجب، لأنَّ (قوم) وهو الفاعل مذكر حقيقي.
      - ب- تذكير الفعل جائز؛ لأنَّ: نسوة وهو الفاعل اسم جمع.
        - 8. ﴿ وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ يوسف/ 30.
        - أ- تذكير الفعل واجب، لأن: نسوة اسم جمع.
      - ب- تذكير الفعل جائز؛ لأنَّ: نسوة وهو الفاعل اسم جمع.
        - ﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ الروم / 2.
    - أ- تأنيث الفعل واجب؛ لأنَّ الفاعل: الروم مؤنث تأنيثاً مجازياً.
      - ب- تأنيث الفعل جائز؛ لأنَّ الفاعل: الروم اسم جنس.
        - 10. ﴿ إِذْ قَالَتِ آمْرَأْتُ عِمْرُانَ ﴾ آل عمران/ 35.
    - أ- تأنيث الفعل جائز؛ لإضافة الفاعل: إمرأة إلى مذكر: فرعون.
- ب- تأنيث الفعل واجب أأن الفاعل: أمرأة فاعل ظاهر حقيقي التأنيث متصل بفعله، غير مسند لـ: نعم وأخواتها.

وجّه حكم تأنيث الفعل للفاعل في قوله تعالى:

أ- ﴿ فَمَن جَآءَهُ مُوْعِظَةً ﴾ البقرة/ 275.

ب- ﴿ قَد جَآءَتُكُم مُوْعِظَةً ﴾ يونس/ 57.

مستنداً في ذلك إلى نـوع التأنـيث في الفاعــل (مـوعظة) مــن حيث كونه مؤنثاً تأنيثاً حقيقياً، أو مجازياً.

#### - 5- :0

ضع دائرة حول نوع العامل الذي رفع الفاعل في الآيات الكريمة الآتية: قال تعالى:

- ﴿ وَدَائِيَةً عَلَيْمٍ ظِلْنَالُهَا ﴾ الإنسان/ 14.
- أ- اسم الفاعل: دانية. وفاعلها: ظلال.

ب- الصفة المشبهة: دانية. وفاعلها المستتر.

- 2. ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ المائدة/ 105.
- أ- اسم الفعل عليكم وفاعله: أنفسكم.

ب- اسم الفعل عليكم وفاعله مستتر فيه وجوباً.

- ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ ﷺ عَظِيمًا ﴾ النساء/ 156.
- المصدر: كفر والفاعل الضمير المستتر فيه. وكذلك: قولهم.
- ب- المصدر كفر، والفاعل هو الضمير المضاف إليه، من باب إضافة العامل لعمول.

- 4. ﴿ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ ﴾ القمر/ 27.
- اسم المقعول: مرسلو. وفاعله: الناقة.
- ب- اسم الفاعل: مرسلو. وفاعله مستتر فيه، والناقة: مفعول به في المعنى لكون
   اسم الفاعل أضيف إليه.
  - 5. ﴿ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴾ هود/10.
  - أ- اسم الفاعل، فرح، و: فخور. والفاعل ضمير مستتر في كل منهما.
    - ب- صيغة المبالغة: فرح، وفخور. والفاعل مستتر فيهما.
      - ﴿ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْمَا ﴾ التوبة/ 40.
        - أ- اسم التفضيل: وفاعله مستتر فيه.
          - ب- اسم التفضيل: و: فاعله: 'هي'.
          - 7. ﴿ وَلِلهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ النحل/ 60.
      - الصفة المشبهة: الأعلى والفاعل: المثل.
    - ب- اسم التفضيل: (الأعلى) والفاعل: ضمير مستتر فيه.

#### ت -6 -

اختر الشاهد الصحيح الذي يمكن الاستناد إلى الآية الكريمة الآتية في بيانه وتقريره: قال تعالى:

- ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَنطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقِّ ﴾ البقرة/ 42.
- أ- شاهد على تقدم الفاعل على المفعول وجوباً لكون الفاعل ضميراً متصلاً بالفعل.
  - ب- شاهد على تقدم الفاعل على المفعول جوازاً لا جواباً.

- ﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾ العنكبوت/ 51.
  - أ- شاهد على أن الفاعل جملة: أنزلناه.
- ب- شاهد على أنَّ الفاعل مصدر مؤول من: أنَّ ومعموليها.
  - 3. ﴿ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجُوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ الأنبياء / 2.
  - أ- شاهد على تقدم الفعل على المفعول به: النجوى.
- ب- شاهد على الجمع بين الفاعل: الذين وضميره: وواو الجماعة في: أسروا على
   لغة: الكونى البراغيث.
  - 4. ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَهُمْ ﴾ غافر/ 52.
  - ا- شاهد على تقدم المفعول به الظالمين على الفاعل معدرتهم وجوباً.
     ب- شاهد على تقدم المفعول به على الفاعل جوازاً.
    - 5. ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعُونَ ٱلنَّذُرُ ﴾ القمر/ 41.
  - ألندر وجوباً.
     شاهد على تقدم المفعول به آل فرعون على الفاعل: ألندر وجوباً.
     شاهد على تقدم المفعول به على الفاعل جوازاً.
    - 6. ﴿ وَمَا كَانَتْ أَمُّكِ يَغِيًّا ﴾ مريم/ 28.
    - ا- شاهد على جواز تأنيث الفعل (كان).
  - ب- شاهد على وجوب تأنيث الفعل (كان)؛ ألأن الفاعل مؤنث حقيقي.
    - 7. ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ البقرة/ 113.
- المحاهد على جواز تأنيث الفعل (قال) و: (ليس) لكون: النصارى و: اليهود.
   مؤنثين تأنيثاً مجازياً.
- ب- شاهد على وجوب تأنيث الفعلين لكون: النصارى، واليهود مؤنثين تأنيثاً حقيقياً.

- 8. ﴿ إِذَا آلسَّبَآءُ آنشَقَتْ ﴾ الانشقاق/ 1.
- أ- شاهد على أنَّ فاعل: السماء محذوف يفسره المذكور.
  - ب- شاهد على أن: السُّماء مبتدأ، خبر، جلة (انشقت).
- 9. ﴿ وَمَا يَأْتِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ الحجر/ 11.
- أ- شاهد على مجيء الفاعل مجروراً بحرف جر زائد لإفادة الاستغراق.
  - ب- شاهد على مجيء الفاعل ضميراً مستتراً.
    - 10. ﴿ تَبَارُكَ آللَّهُ ﴾ الأعراف/54.
  - أ- الشاهد مجيء عامل الفاعل: الله فعل ماض هو: تبارك.
    - ب- الشاهد مجيء عامل الفاعل: الله اسم فعل.

### - 7- 🗯

اختر الإعراب الصحيح لما تحته خط فيما ياتي: قال تعالى:

- ﴿ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآيَةٍ ﴾ النحل/ 61.
- أ من حرف جر زائد يفيد الاستغراق، و: دابّة: فاعل (ترك) مجرور لفظاً.
- ب- من حرف جر زائد يفيد الاستغراق. و: دابة: مفعول: (ترك) مجرور لفظاً
   منصوب محلاً.
  - 2. ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكُرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ الأعراف/ 99.
- أ- مكر: مفعول به واجب المتقديم، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والقوم فاعل
   واجب التأخير لأنه محصور بـ(إلاً).
  - ب- مكرً: مفعول به جائز التقديم، والقوم: مستثنى بإلا.

- 3. ﴿ وَلَا يَحُرُّنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ آل عمران/ 176.
  - اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل.
- ب- اسم موصول مبنى على السكون في عل نصب مفعول به.
  - 4. ﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ ﴾ الأحزاب/ 20.
    - أ- الأحزاب: قاعل مرفوع.
    - ب- الأحزاب: مفعول به منصوب.
- 5. ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا ﴾ العنبكبوت/ 24.
- إ- جواب خبر كان الناقصة مقدم، والمصدر المؤول: أن قالوا: اسمها.
  - ب- اسم كان الناقصة مرفوع.
  - 6. ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ﴾ الأعلى/6.
- ب- لا: نافية. وتنسى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره للتعذر. والمعنى: فليس تنسى: ولا يجوز عند أهل اللغة أن ينهى إنسان عن أن ينسى؛ لأن النسيان ليس إليه(1).
  - 7. ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ الذاريات/ 56.
- ا- خلق: فعل ماض مبني على السكون الاتصاله بضمير رفع متحرك وهو تاء
   الفاعل، وهو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.
  - ب- خلق: فعل ماض مبني على الفتح، وتاء الفاعل في محل رفع فاعل.

النحاس: إعراب القرآن: 5/ 127.

- 8. ﴿ يُرِيدُ أَن شُخْرِحَكُم مِنْ أَرْضِكُمْ ﴾ الأعراف/110.
- أ- المصدر المؤول من (أن والفعل المضارع) في محلّ رفع فاعل: يريد.
- ب- المصدر المؤول من (أن والمضارع) في محل نصب، مفعول به وفاعل (يريد)
   مستتر.
  - 9. ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَىٰ ﴾ النساء/ 8.
- أ- فاعل حضر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم مؤخر
   عن المفعول جوازاً.
  - ب- فاعل حضر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل.
    - 10. ﴿ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ محمد/ 20.
      - أ- مرضّ: مبتدأ مؤخر.
      - ب- مرض فاعل: راي
      - 11. ﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمِينَ عَمد/ 21.
      - أ- فاعل: عزم مرفوع. أي: جاء الجدّ.
        - ب- مفعول عزم منصوب.
        - 12. ﴿ وَٱلرُّجْزَ فَأَهْجُرٌ ﴾ المدرر/ 5.
          - أ- مبتدأ مرفوع.
          - ب- مفعول به متصوب.

# البعث العاوى

### نائب الشاعل

- أ. تعريفه.
- 2. بواعث بناء الفعل للمجهول.
  - بناء الفعل للمجهول.
- ما ينوب عن الفاعل عند بناء الفعل للمجهول.
  - الجملة ثائب فاعل.
- حكم ناثب الفاعل من حيث الرتبة، والنوع، والعددية.
  - 7. ما بحتاج إلى نائب فاعل.
    - 8. افعال مبنية للمجهول.

#### المطلب الأوّل: تعريفه:

#### نائب الفاعل(1):

اسم أو ما يـؤول بـه، حـذف فاعله لأغراض لفظية، أو معنوية، وأقيم هو مقامه. ولهـذا استحق ما يستحق الفاعل من: إسناد العامل إليه، ووجوب الرفع، ووجوب تأخيره عنه، (إلا على الابستداء)، والاتـصال به، وتأنيث عامله لتأنيثه على وفق ما ذكرناه في باب الفاعل.

قال تعالى:

﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيقًا ﴾ النساء/ 28.

ينظر: سيبويه: 1/ 41، والفراء معاني القرآن: 2/ 210 والمبرد المقتضب: 4/ 50. الأنباري : أسرار العربية: 88. وابن يعيش شرح المفصل: 9/ 96.

<sup>(1)</sup> هو تائب فاعل، ومفعول لم يتعد إليه فعل الفاعل، ومفعول لم يُسمَّ فاعله، ومفعول لا يُذكر فاعله، وما لم يُسمَّ فاعله. على خلاف بين النحاة في تسميته.

ف- خُلِقٌ فعل ماضٍ مبني للمجهول بمني على الفتح، و:
 الإنسان نائب فاعل مرفوع. والأصل قبل البناء
 للمجهول: وخَلَقَ اللهُ الإنسانَ ضعيفاً.

#### المطلب الثاني: بواعث بناء الفعل للمجھول(1):

يُحـذف الفاعـل من الجملة ويُبنى الفعل للمجهول، لبواعث وأغراض أسلوبية أو دلالية.

فمن الأسباب اللفظية: الإيجاز. كقوله تعالى:

﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ آللَّهُ ﴾ الحج/ 60.

بيناء الفعلين: عُوقب و: بُغي للمجهول إيجازاً واختصاراً، لأن الفاعل مقدر في: عاقب فلا حاجة لذكره أو تقديره في: عوقب و بغي.

ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِي أَذِنَى ٱلأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ الـــروم/

.3-2

بيناء الفعل: (غلب) للمجهول مرة، وللمعلوم آخرى، ويناؤه للمجهول من باب الإيجاز إذ الفاعل الغالب معبروف عندهم حيث احتربت الروم وفارس في أطراف السشام، فغلبت فارس الروم، فبلغ الخبر مكة فشق على النبي – صلى الله عليه وسلم حرالمسلمين، لأن فارس آنذاك بجوس لا كتاب لهم، والروم أهل كتاب(2).

 <sup>(1)</sup> هـ و فعـل مبني للمجهـ ول، وبـناء مـالم يـــم فاعلـ ، والفعل المبني للمفعول به، وفعل الغائب. ينظر: سيبويه: 1/41، والمبرد: المقتضب: 1/105، 178، والجرجاني: المقتصد في شرح الإيضاح: 1/344 و: ابن يعيش: شرح المفصل: 4/69، وابن مالك: شرح التسهيل: 2/124.

<sup>(2)</sup> ينظر: الزغشري: الكشاف: 3/ 498-499.

ومن البواعث اللفظية الأسلوبية لبناء الفعل للمجهول موافقة المسبوق السابق والمحافظة على إيقاع الكلام، وحركاته(1) ووزنه إن كان شعراً. ومن البواعث الدلالية لحذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول نذكر الآتي:

أ- العلم بالفاعل بداهة.

كقوله تعالى:

﴿ ضُرِبَ مَثَلِ فَأَسْتَمِعُوا لَهُمْ ﴾ الحج/ 73.

والضارب هو الله تعالى، فترك الفاعل لكونه معلوماً، وناب عنه المفعول به.

ب- قبصد الإبهام وإرادة الشمول والتعميم، وذلك حين لا يقصد المتكلم تعيين فاعل معين.

قال تعالى:

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ النساء/ 86.

فبني الفعل (حبيتُم) للمجهول حتى يشمل كلَّ مَن يفعل التحية، أو يلقي السلام من فير تعيين أحد.

ج- تعظيم الفاعل:

فيترك ذكره تنزيهاً له من أن يقترن بالمفعول، أو الفاعل(2).

قال تعالى:

﴿ قُتِلَ ٱلْخُرُ صُونَ ﴾ الذاريات/10.

والخراصون: الكذابون المقرون ما لا يصحّ، وهم أصحاب القول المختلف، والجملة الفعلية دعاء عليهم بالقـتل والهـلاك، ثـم جرى مجرى: لُعِنَ وقُبِّح. وتعظيماً لقدرة الفاعل القادر على إهلاكهم وقتلهم تُرك ذكره لئلا يقترن بالمفعول.

<sup>(1)</sup> كقول بعض فصحاء العرب: من طابت سريرته حُمِدت سيرته.

<sup>(2)</sup> وسنه قول الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم-: من بلي منكم بهذه القاذورات فليستتر بستر الله، ونحو: (أذي فبلان) إذا عظمته واحتقرت من آذاه. وينظر: موطأ ماليك: كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا.

وهـناك خـط واضـح وظاهرة بينه في التعبير القرآني في بناء الفعل للمجهول وهي أنَّ الله سبحانه يذكر نفسه ويُظهر ذاته وتفضله في الخير العام، بخلاف الشرُّ والسوء، فإنه لا يذكر نفسه تنزيهاً لها عن فعل الشرّ وإرادة السوء، فإنه عندما يذكر النِعَم ينسبُها إليه سبحانه، ولم يَبن فعلَ النعمة للمجهول؛ لأنَّ النعمة خير وتفضل منه.

﴿ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ آللَّهُ عَلَى ﴾ النساء/ 73.

﴿ وَإِذْآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا يَجَانِيهِ ۗ ﴾ فصلت/ 51.

﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ﴾ الزخرف/ 59.

بإسناد النعمة إلى ذاته سبحانه. وفي المقابل يقول تعالى:

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ ﴾ الزخرف/ 59.

﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ الرعد/ 33.

﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ البقرة/ 212.

﴿ كُذَ لِكَ زُيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ يونس/ 12.

ببناء تزيين حب الشهوات، والمكر، والصدّ عن سبيل الله، وحب الحياة الدنيا، وإسراف المسرفين وغير ذلك من الشرّ والسوء للمجهول، ولم يُنسب إلى الله تعالى تعظيماً وتنزيها له من أن يقترن بشيء من ذلك. فأنت ترى الله سبحانه يذكر ذاته العظيمة في الخير العام، وينسبه إلى نفسه وإرادته تعالى، بخلاف الشرّ والسوء فيأتي الفعل فيهما وفي غيرهما مبنياً للمجهول، أو منسوباً إلى الشيطان. كقوله تعالى:

﴿ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَينُ ﴾ العنكبوت/ 38.

﴿ فَأَزَلُّهُمَا ٱلشَّيطَينُ عَنَّهَا ﴾ البقرة/ 36.

﴿ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَينُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَيلاً بَعِيدًا ﴾ النساء/ 60.

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ المائدة/ 91.

﴿ فَأَنْسَنْهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ، ﴾ يوسف/ 42.

﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنِنُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ الإسراء/ 64.

﴿ فَوَسَوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ طه/ 120.

﴿ أَيِّي مَسَّنِيَ ٱلشِّيطَينُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴾ ص/ 41.

فالسنيطان فاصل: لتزيين أعمال الكافرين، وهو فاعل (السزل) و(السضلال) و(إيقساع العسداوة والبغسضاء)، و(النسيان) و(السوعد بالغرور) و(الوسوسة)، و: (المس بالنصب والعذاب).

د- وهناك أغراض دلالية أخرى لبناء الفعل للمجهول منها:

الجهل به(1)، أو الحوف منه أو عليه(2)

ومما يجب التنبيه عليه هنا هو آنه متى بُني الفعل للمجهول، وحُذِف الفاعل وناب عنه ثائبه فلا يجوز ذكر ما يدلُّ على الفاعل فلا يجوز القول:

غُلِبت الرومُ من الفرس.

أو: الروم مغلوبة من الفوس.

بل يقال ﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ الروم/ 2.

أو: (الروم مغلوبة).

غو: روي عن الرسول الكريم (كذا) وأنت تجهل الراوي.

 <sup>(2)</sup> قُـئِلَ المظلّومُ. وأنت تخاف من ذكر القاتل الظالم. وقُتل فلان، وأنت تخاف القاتل فلا تذكر اسمه تسترأ عليه.

لأنَّ ذكر ما يدل على الفاعل متاف لطبيعة بناء الفعل للمجهول، فإن أردت الدلالة على الفاعل بنيت الفعل للمعلوم.

أمَّا قوله تعالى:

﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُو وَالْأَصَالِ ﴿ رَجَالٌ ﴾ النور/ 36-37.

في قراءة مَن قرأ: يُسَبُّحُ بالبناء للمجهول.

 ف: رجال على قراءة بناء الفعل للمجهول ترفع على أحد وجهين.

الأول: أنَّ الكلام قد تمَّ عند: ٱلأصالُ ثم يقول: رجالُ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.

والثاني: أن رفع رجال بإضمار فعل فيكون الكلام تاماً والأصال، ثمّ يبتدئ: رجال، أي: يسبحه رجال ومَن قرآ: يُسبِّحُ بكسر الباء تكون رجالٌ فاعلاً للفعل يُسبِّح(1).

## المطلب الثائث: بناء الفعل للمجھول:

تُجرى على الفعل عند بنائه إجراءات لفظية صرفية بحسب بنية الفعل المراد بناؤه للمجهول، وعلى النحو الموضح في المخطط الآتي:

 <sup>(1)</sup> قرأ عاصم - في رواية أبي بكر - وابن عامر: يُستِّع له على بناء الفعل للمجهول. وقرأ الباقون: يُسبِّع بكسر الباء. ينظر: ابن خالويه إعراب القراءات السبع وعللها: 2/ 109–110.

| الإجراءات اللفظية                                                                           | بثاؤه<br>للمجهول                  | وصفه                                                    | الفعل                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| ضم أوّله، وكسر ما قبل<br>الآخر                                                              | كُتِب                             | فعل ماض، ثلاثي، غير مُعَلَّ<br>العين، وغير مهموز الأوّل | كثب                       |
|                                                                                             |                                   | بهمزة وصل، أو مبدوء بتاء<br>زائدة.                      |                           |
| كذلك.                                                                                       | بُغيرَ                            | مـاض، رياعـي + الأوصاف<br>أعلاه                         | بَعْثُورُ                 |
| ضم الأول والثالث + كسر                                                                      | أنطُلِقَ                          | ماض خماسي مبدوء بهمزة                                   | انطلق                     |
| ما قبل الأخر.                                                                               | وأستُخرج                          |                                                         |                           |
| ضم الأوّل والثاني + كسر<br>ما قبل الأخر.                                                    | تُقْسُمُ تُدُحرِج                 | ماضيان، مبدوءان بناء زائدة                              | تقسم تزحزح                |
| كسر الأول كسرة خالصة +<br>قلب الألف ياءً. أو واواً                                          | فِيلَ كُونِبَ                     | ماضيان مُعتلا العين                                     | قال/ كائب                 |
| نجري على ثالثهما ما تجريه<br>على أول(1) الثلاثي المعتل<br>العسين، واللفظان بهمسزة<br>الوصل. | أعتيد وانقيد                      | ماضيان مُعـتلاً العـين على<br>بناء: (افتعل، وانفعل)     | اعتاد/ انقاد              |
| ضم حرف المضارعة + فتح<br>ما قبل الآخر.                                                      | يُعلَّمُ/ يَتَعَلَّرُ<br>يُسْنَعُ | أفعاله مضارعة                                           | يعلـــــم/<br>ايبعثر/يسمع |

ينظر: سيبويه: 4/ 342.

<sup>(1)</sup> القياس: قول، وفي: باع: يبع. وأجرى عليه العرب التخفيف للثقل الحاصل من كسر الوار أو الياء بعد ضم الأول، فقيل: قيل وبيع. بكسر الأول كسرة خالصة. وهو الأشهر. ومنهم من يقول: قول ويُوع باخلاص الضم في أوّل الفعل ومنهم من يرى غير هذا.

#### البيان

لبناء الفعل للمجهول يحدث الآتي:

- أ. ضم أول الفعل المبنى للمجهول أيًا كان نوع هذا الفعل.
- كسر ما قبل الآخر في الماضي، وفتح ما قبل الآخر في المضارع.
- إذا كان الماضي صحيح العين خالياً من التضعيف، وغير مُصدر بهمزة وصل أو تاء.
   مثل: حَشر، أكرَة. فيبنى للمجهول بـ:

ضم الأول+ كسر ما قبل الآخر. فيكون: نُشِرَ، أكره.

قال تعالى:

﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتَ ﴾ التكوير / 5.

﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ ﴾ النحل/ 106.

﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعَيْرُتُ ﴾ الانفطار.

ف-: كوحبوش نائب فاعبل مرفوع لفعل مبني للمجهول يفسره المذكور، أو هو نائب فاعل للفعل المبني للمجهول نفسه من غير تفسير. و حشرت فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة.

و: أكره فعل ماضٍ مبني للمجهول مبني على الفتح،
 ونائب الفاعل مستتر فيه عائد على (مَن). وهمزة: أكره
 ليست للوصل لكون الفعل رباعياً.

و: القبور في آية (الانفطار كالوحوش في إعرابها)، إلا أن الفعل (بَعْثَر) فعل رباعي.

إذا كان الفعل مبدوءاً بتاء زائدة للمطاوعة أو لغيرها =
 ضم أوله + وضم ثانية + وكسر ما قبل آخره.

إذا كان الفعل ماضياً مبدوءاً بـ (همزة وصل) = .5 ضمّ أوَّله + وضم ثالثه + كسر ما قبل آخره. قال تعالى:

﴿ فَمَنِ ٱضْطُرٌ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِنَّمَ عَلَيْهِ ﴾ البقرة/ 173.

فالفعـل: أضـطرٌ فعـل مـاضٍ خماسي مبدوء بهمزة وصل، ميني للمجهول، بضم أوَّله وثالثه ونائب الفاعل مستتر فيه عائد على

> إذا كان الفعل ماضياً ثلاثباً معتلّ العين. فعلى ما مرُّ قال تعالى: .6 ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلنَّرْاقِي ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴾ القيامة/ 26-27. فإن كان مضارعاً ضمّ أوله وقُلبت واوه الفاً. قال تعالى: ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ٓ إِبْرَاهِيمُ ﴾ الأنبياء/ 60.

وقُرى باشمام الضمّ(1).

قال تعالى:

﴿ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَا ءَكِ وَيَنسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَاءُ ﴾ مود/ 44. ويجبوز في الأفعمال الثلاثمية المستحفة المدغمة ما يجوز في الأفعال الثلاثية المعتلة العين مثل: (باع) أي: كسر الأول، أو الضم، أو الإشمام بشرط أمن اللبس(2). قال تعالى: ﴿ هَنذِهِ، بِضَاعَتُنَا رُدُّتْ إِلَيْنَا ﴾ يوسف/ 65.

بـضم أول الفعل المضعف على الوجه الأقصح والأشهر في اللغة.

ينظر: محمد سالم محيسن: المهذب في القرءات العشر: 1/317. وسيبويه: 4/342.

<sup>(2)</sup> هـناك فـرق بـين: حـب، وحَب، وحِب؛ ففي حال ضم الأول أو فتحه بناء للمجهول، وفي حال ضمّ الأول يكـون الفعـل مبنياً للمعلوم، ولوقوع اللبس في حال الضم بين المبني للمجهول والمبني للمعلوم، يؤتى بكسر الأول للدلائة على البناء للمجهول فحسب.

إذا كان الفعل مضارعاً ضم حرف المضارعة + فتح ما قبل آخر الفعل.
 قال تعالى:

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ فصلت/ 19.

فالمضارع: يُحشَرُ مبني للمجهول بضمَّ أوله وفتح ما قبل آخـره، ونائـب الفاعـل هو: أعداءُ اللهُ موفوع، ومضاف ومضاف إليه.

# المطلب الرابع، ما ينوب عن الغاعل عند بناء الفعل للمجھول:

| ما ينوب عن فاعله                 | الفعل المبني للمجهول موصوفاً من خلال<br>التركيب                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأصل: نيابة المفعول به.         | <ol> <li>الفعل المتعدّي + المفعول به موجود.</li> </ol>                                          |
| إنابة أيّ واحد شئت من هذه القيود | 2. الفعل المتعدي + المفعول به + الطوف +                                                         |
| الإسنادية.                       | المصدر+ الجار والمجرور.<br>3. الفعــل الـــلازم + الظــرف + المــصدر +                          |
| .كذلك                            | د. العصل الشارم + الطسوف + المنصدر +<br>الجار والمجرور.                                         |
| إنابة المفعول الأوّل.            | <ol> <li>الفعل المتعدّي إلى اثنين أصلهما (مبتدأ<br/>وخبر) أي: أفعال القلوب والتحويل.</li> </ol> |
| إنابة الأول أو الثاني أيًا شئت.  | <ol> <li>الفعل المتعدي إلى اثنين ليس اصلهما<br/>(مبتدأ وخبر) كـ: (اعطى وأخواتها).</li> </ol>    |
| إنابة المفعول الأول فقط          | 6. ما تعدّى إلى ثلاثة كـ: (أعلمَ وأرى).                                                         |

- نائب الفاعل: هو في الأصل مفعول به، ولذا فإن الفعل إذا كان متعدياً إلى مفعول به
  مذكور في التركيب(1) فالأولى أن ينوب هذا المفعول عن الفاعل عند بناء الفعل
  للمجهول. وكما لا يكون للفعل إلا فاعل واحد، كذلك.
- إذا كان الفعل متعدّيا إلى مفعول به، واحتوت الجملة الفعلية على قيد أو قيود إسنادية أخرى كالظرف، أو المصدر، أو الجار والمجرور، لنا إنابة المفعول به مناب الفاعل، وهو الأولى، ولنا إنابة غيره كما مرّ في قراءة أبى جعفر.
- إذا كـان الفعـل لازما جئنا بأي قيد من قيود الإسناد الموجودة في الجملة وجعلناهُ نائباً عن الفاعل.
- 4. ما يتعدى إلى اثنين أصلهما مبتدأ وخبر يُناب المقعول الأول، وكذلك فيما يتعدّى إلى ثلاثـة. فإن كـان المـتعدي إلى اثـنين لـيس أصلهما مبتدأ وخبر، كنّا بالاختيار في إنابة الأول أو الثاني: وفي إنابة غير المفعول به جملة من الأحكام الحاصة هي:

أ- المجرور بجرف الجر: كقوله تعالى:

﴿ وَلَا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ﴾ الأعراف/ 149.

قَالِجَارُ وَالْجُرُورُ: فِي أَيْدِيهِمْ مَتَعَلَقَ بِـ مُنْقِطُ الْفَعَلُ الْمَاضِيُّ الْمِنِي لَلْمَجْهُولُ.

ب- الظرف بشرطين:

اولهما: أن يكون متصرفاً، أي يصح وقوعه مسنداً إليه كـ: يوم، وليلة، وشهر، والجهات الستة ونحو ذلك، فإن كان غير متصرف كـ: حيث، وعوض، وإذا،

<sup>(1)</sup> هذا الرأي هـو الأشـهر. وأجـاز نـريق مـن النحاة إقامة غير المفعول مع وجوده مستدلين بقراءة أبي جعفـر: ( لِيَـجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) الجائـية/ 14. بـناه الفعـل للمجهـول وجعـل المصدر المفـمر نائباً عن الفاعل مع وجود المفعول به: قوماً، والنقدير: ليُجزى الجزاء قوماً. أو أن نائب الفاعل هو الجار والمجرور تمان والقراءة المعوّل عليها برفع (قوم) على أنه فاعل.

ينظر: الفراء: معاني الفراء: 3/ 46، وابن خالويه إعراب القراءات السبع: 2/ 313 والنحاس: إعراب القرآن: 3/ 128 والقرطبي: 16/ 162، وأبو حيان: البحر المحيط: 8/ 45، والجزري. النشر: 2/ 372.

وإذ، والآن ونحوها كـثير عُــا لا يــصلح أن يكــون مسنداً إليه. أي لا يجوز فيه الرفع(1).

وثانيهما: أن يكون ظرفاً مختصاً، أي غير مبهم. يمكن أن يخصُص بكلمة أخرى تحدّد دلالـته وأبعاده المكانية والزمانية كأن يضاف فيقال: يوم الجمعة أو: شهر رمضان، أو: أمامَ المسجد. أو يوصف فيقال:

قُضي يومٌ شديدُ الحرِّ، وجُلِسَ مكانَّ جميل.

## ج- المصدر:

واشترطوا فيه ثلاثة شروط هي:

- الأيكون مؤكدًا لعامله، لإنه لا عكن جعله مفعولاً على سعة الكلام،
   ولا يقام مقام الفاعل(2).
- أن يكون المصدر متصرفاً. أي يقع مسئداً إليه، كـ: فتح، ونصر، ونفخ
   وإكرام، وإعطاء. وغير المتصرف من المصادر لا يصلح أن يكون مسنداً
   إليه، لأنه لا يكون إلا منصوباً على المصدرية، أي: المفعولية المطلقة.
  - أن يكون مختصاً بإضافة أو وصف كما هو الحال في الظرف.

#### قال تعالى:

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَ حِدَةٌ ﴾ الحاقة/ 13.

﴿ قَالَ مَعَاذَ آللَّهِ ۗ إِنَّهُ رَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثْوَاى ﴾ يوسف/ 23.

﴿ سُبْحَينَ آللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ الصافات/ 159.

 <sup>(1)</sup> يسترط في حرف الجو ألا يكون للتعليل فلا يقال: خُرِجَ لاستقبالك إلا إذا جعلت نائب الفاعل ضمير الخروج المفهوم من: خُرج، فيكون التقدير: خُرجَ الحروج الذي تعهدُ لك أو من أجلك وهو متكلف.

<sup>(2)</sup> لك أن تقول: صبحتُ الصيام، وصيم الصيام. ويمتنع نحو: سيرِ سيرٌ لعدم الفائدة لما في المصدر من إبهام عماً يؤدي إلى اتحاد المسند والمسند إليه، والابدُ من تغايرهما.

فقد أنيب المصدر المختص: نفخة مناب الفاعل بعد أن خلا التركيب من المفعول به.

ولا يـصلح المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة: 'معادٌ وكذلك: 'سبحانُ للإنابة عن الفاعل؛ لأنه لا يجوز فيهما الرفع فيسند إليها.

وقــد يأتــي نائــب الفاعــل كــناية عــن المــصدر، أي يكــون ضميراً للمصدر المتصرف المختص، وإن لم يذكر؛ لكونه مفهوماً معهوداً للمتلقي ومنه قوله تعالى:

﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا شَيْهُونَ ﴾ سبا/ 54.

أي جيل الحوول، المعهود ذهناً، فنائب الفاعل ضمير المصدر المفهوم من الكلام. وقد تكون الكناية عن المصدر كلمة دالة على الشيوع كـ (شيء). قال تعالى:

﴿ فَمَنْ عُلِقِي لَهُد مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ البقرة/ 178.

على معنى: عفي العفو، والتقدير: فأيّ شخص من القاتل عُفي له عفو ما من جهة أخيه(1).

## المطلب الخامس؛ وتوع الجبلة تأنباً للفاعل؛

الأمر في نيابة الجملة عن الفاعل محكومة بما ذكرناه من خلافهم في جواز، أو منع مجيء الفاعل جملة. وقد ترجح قول مَن أجاز مجيء الجملة نائب فاعل من باب تأويل نائب الفاعل، أو على الحكاية، ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ البقرة/ 11.

فجملة مقول القول: لا تفسدوا في الأرض من: لا الناهية الجازمة، والفعل المضارع المجزوم بها وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة في محل رفع فاعل، والجار والجرور متعلقان بالفعل: (تفسد) نائب

ينظر: ابن هشام: شرح شذور الذهب 192.

فاصل على الحكاية (1). وقد يكون الأمر على إضمار نائب الفاصل على تقدير: إذا قيل لهم قول شديدٌ: (لا تفسدوا في الأرض)، والجملة مفسرة لا عمل لها من الإعراب(2).

ومنه قوله تعالى:

﴿ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظُّلِمِينَ ﴾ هود/ 44.

فالمصدر: بعداً منصوب على المفعولية المطلقة لفعل محدوف والتقدير: أبعد الله الظالمين فبعدوا بُعدا. وجملة (بُعداً للقوم الظالمين) في محل رفع نائب فاعل لـ(قيل) على الحكاية(3).

## المطلب السادس: هكم نائب القاعل بن هيث الرتبة، والنوع، والعددية.

كلُّ ما ذُكر من أحكام الفاعل من حيث رتبته وموقعه من فعله، ونوعه تذكيراً، أو تأنيئاً، وعدده إفراداً، وتثنية، وجمعاً يُراعى مع نائب الفاعل لكونه قائماً مقامه، فله حكمه من حيث:

الرفع، بالمضمة، أو الألف، أو الواو، وأن يكون بعد فعله، وأن يُذكر في التركيب فإن لم يذكر كان مستتراً، وأن يؤلث فعله إن كان مؤنثاً، وأن يكون فعله موحّداً، وإن كان هو مثنى أو مجموعاً ويجوز حذفه لقرينة دالة عليه.

قال تعالى:

﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ الانشقاق/ 21.

 <sup>(1)</sup> الأصل قبل البناء للمجهول: أنّ جملة مقول القول كانت مفعولاً به في محلّ نصب، ولما حذف الفاعل
 حلّ المقعول محلّه، لأنه صالح للنيابة عن الفاعل.

<sup>(2)</sup> ينظر: ابن هشام: مغنى اللبيب: 1/525.

<sup>(3)</sup> ينظر: النحاس: إعراب القرآن 2/ 171.

يمجيء نائب الفاعل: القرآن اسماً صريحاً ظاهراً.

﴿ قُلْ أُوحِي إِلَّى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجُنِّ ﴾ الجن/ ١.

بمجيء نائب الفاعل مصدراً مؤولاً من (أنَّ ومعموليها): أنَّه استمع في محلّ رفع نائب فاعل. و: نَفْرٌ فاعل استمع.

﴿ وَمَآ أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَدَفِظِينَ ﴾ المطففين/ 33.

يمجيء نائب الفاعل ضميراً متصلاً هو واو الجماعة في الفعـل الماضي المبني للمجهول المبني على الضمّ لاتصاله بواو الجماعة وهو: أرسلواً.

﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ﴾ الانشقاق/ 3.

يمجيء نائب الفاعل ضميراً مستثراً في الفعل المبني للمجهول: أملاً والتاء تاء التأنيث الساكنة، وقد أنث الفعل لكون النضمير المستتر فيه عائد على مؤنث تأنيثاً مجازياً وهو: الأرض.

﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً ﴾ البقرة/ 48.

بـتذكير الفعـل جـوازاً لكون ناتب الفاعل: شفاعة مؤنثاً تأنيثاً مجازياً.

- ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّبْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ القيامة/ 9.

بتذكير الفعل المبني للمجهول جوازاً لكون نائب الفاعل مؤنئاً تانيئاً مجازياً، وقد عطف عليه ما هو مذكر أي: القمر.

- ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُردَةُ شَهِلَتْ ﴾ التكوير/ 8.

بمجيء نائب الفاعل ضميراً مستتراً عائداً على اسم مؤلّث تأنيثاً حقيقياً وهو: الموءودة بما يوجب تأنيث الفعل كما هو الحال مع الفاعل المؤنث تأنيثاً حقيقياً.

#### المطلب العابع: ما يمتاج إلى نانب فاعل

- عامل نائب الفاعل في الأصل هو الفعل.
- يحتاج الوصف إذا كان اسم مفعول إلى نائب فاعل قال تعالى:

﴿ ذَالِكَ يَوْمٌ مُّجْمُوعٌ لُّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مُّشْهُودٌ ﴾ هود/ 103.

 ف: الناس نائب فاعل مرفوع لاسم المقعول: مجموع الواقع صفة لـ يوم وفي اسم المفعول: مشهود ضمير مستتر في محل رفع نائب فاعل له.

ما بعد الاسم المنسوب مرفوع على أنه نائب فاعل. قال تعالى:

﴿ وَهَنذَا لِسَانٌ عَرَبِكُ مُبِينًا ﴾ النحل/ 103.

ففي: عربيٌّ وهو اسم منسوب إلى: عرب ضمير مستتر في محل رفع نائب فاعل لـعربيٌ(1).

## المطلب الثامن: أفعال على صورة البشاء للمجهول:

إن الأفعال المبنية للمجهول هي أفعال متصرفة في الأصل، ولهذا لا يمكن بناء أفعال من نحو: نعم، وبئس لعدم تصرفها. ولا يمكن بناء الأفعال الدالة على طباع وعاهات والوان للمجهول لعدم الفائدة، من ذلك: كرُم، وحور، وخفِر.

ينظر: السيوطي : الأشباه والنظائر: 2/ 84.

ولا تبنى الأفعال التي نصب فاعلها على التمييز للمجهول من نحو: (تصببَ بدئهُ عرقاً)، لأنَّ التمييـز يمـنع مـن البـناء للمجهـول، أمّـا الأفعـال الناقـصة المتصرفة من (كان وأخواتها) فقد اختلفوا في بنائها للمجهول بين مجيز ومانع.

والـذي يهممنا في هـذا المقـام ورود أفعـال أسند إليها المفعول من غير فاعل فيقال: (أولعـت بالـشيء)، ولا يقـال: أولعني به كذا. ومثل هذا أفعال من نحو: امتقع، ثلُجُ وغيرها كثير (1).



<sup>(1)</sup> جمع بعض العلماء العرب هذه الأفعال وتناولوها بالدرس، ولبعضهم أراجيز فيها نذكر منها: منظومة العلامة الدميري المطبوعة مع كتاب: إتحاف الفاضل لابن علان الصديفي. وينظر: ابن جني المحتسب: 1/ 135، 2/842، وابن قوطية: الأفعال، ابن سيده والمخصص: 15/27-73، وابن عصفور: شرح الجمل: 1/ 540.

## تطبيقات مقالية

ضع إشارة ( √ ) أمام الإجابة الصحيحة عن كلّ سؤال بمّا يأتي: س 1: ما الأغراض اللفظية والدلالية لحذف الفاعل، وإنابة غيره منابه؟

أ- من الأغراض اللفظية: الاختصار، والمحافظة على إيقاع الكلام، ووزن الشعر. ومن الأغراض الدلالية: الجهل بالفاعل، أو العلم به، أو تعظيمه، أو تنزيهه، أو الخوف منه، أو الخوف عليه، أو الابهام على المتلقى.

ب- من الأعراض اللفظية: الإطناب في الكلام.

ومن الأغراض الدلالية: جعل المفعول فاعلاً في المعنى.

س2: ما رتبة نائب الفاعل بالنسبة إلى عامله؟

ا- رتبته أن يأتي بعد الفعل.

ب- رتبته أن يأتى بعد الفعل أو قبله.

س3: هل يجوز تقديم نائب الفاعل على الفعل إذا كان جاراً ومجروراً ولماذا؟

أ- نعم يجوز التقديم.

ب- لا يجوز تقديم الجار والمجرور على متعلقة من الفعل المبنى للمجهول.

س4: ما الإجراءات الصرفية التي تجري على الأفعال الثلاثة عند بناتها للمجهول.

أ- ضم أول الفعل الثلاثي وكسر ما قبل الآخر. إذا كان صحيح العين.

ب- كسر أوله وآخره، إذا كان صحيح العين.

ج- إذا كان معتل العين يكسر أو الفعل كسرة خالصة.

د- إذا كان معتل العين ضم أوله كالصحيح العن.

س5: ما الذي يصلح للنيابة عن الفاعل عند بناء الفعل لامجهول؟

الا يصلح إلا نائباً عن الفاعل غلا ! الفعول به.

ب- يصلح للنيابة عن الفاعل: المفعول به والظرف.

ج- يصلح للئيابة عن الفاعل: المفعول به، والجار والمجرور، والظرف، والمصدر.
 على وفق أحكام خاصة.

س6: ما شرط نيابة الجار والمجرور عن الفاعل؟

ألاً يُذكر المفعول به.

ب- الأيذكر للتعليل.

ج- الا يكون ملتزماً طريقة واحدة في الاستعمال لا يخرج عنها إلى غيرها.

## س7: ما شرط نيابة الظرف عن الفاعل؟

أن يكون ظرفاً غير متصرف، وغير مختص.

ب- أن يكون ظرفاً متصرفاً، ومختصاً.

## س8: ما شرط نيابة المصدر عن الفاعل؟

ان يكون مصدراً سماعياً لا قياسياً.

ب- أن يكون مصدراً متصرفاً ومختصاً.

ج- أن يكون مؤكداً لفعله. غير مخصص بوصف أو إضافة.

د- أن يكون متصرفاً لا محتصاً.

# س9: هل يجوز نيابة المفعول الثالث لما تعدّى إلى ثلاثة مفاعيل؟

ا- لا يجوز ذلك إلا على قلة.

ب- يجوز ذلك مطلقاً.

# س10. متى يمتنع نيابة المفعول الثاني في باب (كسا وأعطى) ومتى يجوز؟

إ- يمتنع نيابة المفعول الثاني في مثل هذه الأفعال إذا حصل ليس في المعنى.

ب- يمتنع نيابة المفعول الثاني مطلقاً.

ج- الأفضل نيابة المفعول الأول، لأنه فاعل في المعنى(1).

تقول: أعطيت الفقيرُ صدقة. قـ (الفقير) في المعنى فاعل لأنه: أخدً.

# س11: ما الأفعال التي لا تُبنى للمجهول؟

أ- الأفعال التي لا تُبنى للمجهول هي الافعال المضارعة.

ب- هى الأفعال الجامدة، والناقصة غير المتصرّفة.

ج- هي أفعال الأمر.

# س12: ما الإجراءات الصرفية الحاصلة على الأفعال المضارعة عند بنائها للمجهول؟

أ- ضمّ الأول وفتح ما قبل الآخر. فإنْ كان ما قبل آخره واواً أو ياءً قلب الفاً.

ب- ضم اأأول وكسر ما قبل الآخر. فإن كان ما قبل آخره واوأ، أو ياء.

# س13: مـا الإجـراءات الـصرفية الحاصـلة علـى الأفعال الماضية غير الثلاثية عند بنائها للمجهول؟

أ- ضم الأول وكسر ما قبل الآخر.

ب- إذا كان الفعل مبدوءاً بتاء مطاوعة: ضمّ أوّله وثانية وكسر ما قبل آخره.

ج- إذا كان الفعل مبدوءاً بتاء المطاوعة: ضمّ أوّله وفتح ثانية وكسر ما قبل آخره.

# س14: هل تقع الجملة نائباً عن القاعل؟

أ- نعم تقع هذا الموقع.

ب- لا تقع هذا الموقع إلا على تقدير عذوف، أو على الحكاية.

## (تطبيقات نصية)

## ت: -1 -

اختر الوصف النحوي الصحيح لبعض مكونات الآيات الكريمة الآتية: قال تعالى:

- ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ سبا/ 54.
- الفعـل المبني للمجهول في الآية الكريمة ثلاثي معتل العين. ونائب الفاعل هو
   اسم الموصول (ما).
- ب- الفعل المبني للمجهول في الآية الكريمة ثلاثي معتل العين، ونائب الفاعل هو:
   بينهم.
  - 2. ﴿ قَالَ مَعَاذَ آللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ ۗ ﴾ يوسف/ 79.
  - المصدر معاذ بجوز إنابته مناب الفاعل إذا بني الفعل: قال للمجهول.
- ب- لا يجوز ذلك ألان المصدر معاذ مصدر لا يتصرف ألنه ملازم النصب على
   الظرفية.
- ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوْلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَسَ يَوْمٍ مُعْلُومٍ ﴾ الواقعة/
   50.
  - انب الفاعل لاسم المفعول: نجموعون ضمير متصل فيه هو واو الجماعة.
     ب- نائب الفاعل لاسم المفعول: نجموعون هو الجار والمجرور.
    - 4. ﴿ إِن مَنذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴾ ص/6.
- الفعل يراد فعل مضارع مبني للمجهول نائب الفاعل فيه ضمير مستتر يعود
   على شيء.
  - ب- الفعل: يراد مضارع مبني للمجهول نائب الفاعل مقدم عليه هو: شيء.

- 5. ﴿ مُفَتَّحَةً مُّمُ ٱلأَبْوَابُ ﴾ ص50.
- أ- الأبواب فاعل لاسم المفعول: مفتحة.
- ب- الأبواب نائب فاعل لاسم المفعول: مفتحة.
  - 6. ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ ﴾ الأنعام/10.
- أ- نائب الفاعل للفعل السداسي المبنى للمجهول: ضمير مستتر فيه.
- ب- نائب الفاعل للفعل الخماسي المبني للمجهول الجار والمجرور: من قبلك.
  - -- نائب الفاعل للفعل السداسي المهموز الفاء هو الجار والمجرور: برسل.
    - 7. ﴿ يُحَدِّيلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾ طه/ 66.
    - أ- نائب الفاعل للمضارع المبني للمجهول: يُخيّل الجار والمجرور: إليه.
      - ب- نائب الفاعل الجار والمجرور: من: أسحرهم.
      - ج- نائب الفاعل: أن وأسمها وخبر ألها تسعى.
        - 8. ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ ﴾ آل عمران/ 112.
- الفعل الماضي المبني للمجهول واجب التأنيث لكون نائب الفاعل: الذِّلةُ مؤنثاً تأنيثاً حقيقياً.
- ب-- الفعل الماضي المبني للمجهول واجب التانيث لكون نائب الفاعل: الذِّلةُ مؤنثاً تانيثاً بجازياً.
- 9. ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ المائدة/ 96.
  - أ- حذف الفاعل وبني الفعل للمجهول لسبب لفظي هو الاختصار.
- ب- حذف الفاعل وبُني الفعل للمجهول بسبب العلم بالفاعل وهو الله: المحلق والمحرّم.

| 30 1 11 6     | - 1-2         | 1.01 2     | 10  |
|---------------|---------------|------------|-----|
| ٧ البقرة/ 20. | تُرْجَعُونَ } | ح تم إليهِ | .10 |

الفعل: ترجعون مبني للمعلوم. وواو الجماعة في محل رفع فأعل.
 الفعل: ترجعون مبني للمجهول، وواو الجماعة في محل رفع نائب فاعل.

# 11. ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ الأنبياء/ 37.

أ- نائب الفاعل للفعل: نخلِقُ الجار والمجرور: من عجل.
 ب- نائب الفاعل له: الإنسانُ لكونه مفعولاً في الأرض.

#### - 2- يت

املاً الفراغات مستكملاً الوصف النحوي للآيات الكريمة الآتية: قال تعالى:

بني الفعل (كلب) للمجهورة لان العاص ..... وه. 4. ﴿ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ﴾ البقرة/ 85. العامل في نائب الفاعل ....... هو ........

- - 3- :0

ضع دائرة حول الشاهد الصحيح لكل آية ممّا ياتي: قال تعالى:

- ﴿ وَسَلَنَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّاا﴾ مريم/ 15.
- أ- الشاهد اسناد نائب الفاعل في الفعلين المبنيين للمجهول: وُلِد، ويُبعث.
- ب- الـشاهد أنَّ الظرف (يـوم) ظرف متصرف مختص هو نائب فاعل للفعل وللد،
   ويُبعث.
- ﴿ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ ﴾
   البقرة/ 105.
- الشاهد مجيء الجار والمجرور: عليكم نائب فاعل للفعل المضارع المبني للمجهول.
  - ب- الشاهد مجيء الجار والمجرور: من حير هو نائب الفاعل.

- 3. ﴿ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا ﴾ الأنعام/ 70.
  - الشاهد أنّ الجار والمجرور هو الجار والمجرور.
  - ب- الشاهد أن نائب الفاعل ضمير مستتر في: يؤخل.
- 4. ﴿ سُبْحَدِنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ ﴾ يس/ 36.
- الشاهد على بناء القعل: تُنبت للمجهول، والأرض: ناتب فاعل.
- ب- الشاهد على أن: سبحان من المصادر السماعية التي لا تصلح للنبابة عن
   الفاعل لكونها لا تتصرف.
  - ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ قِعٌ ﴾ المرسلات/ 7.
  - الشاهد في (واقع) نائب فاعل للفعل المبنى للمجهول: تُوعدون.
- ب- الشاهد في توعدون المضارع المبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير متصل هو:
   واو الجماعة.
  - 6. ﴿ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ لَا عِبس 17.
  - الشاهد بناء الفعل للمجهول للعلم بالفاعل.
  - ب- الشاهد بناء الفعل للمجهول للجهل بالفاعل.
    - 7. ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُردَةُ شَيِلَتْ ﴾ التكوير/8.
  - الشاهد في جواز تقديم نائب الفاعل على الفعل المبني للمجهول.
- ب- شاهد على وجوب تأنيث الفعل لكون نائب الفاعل ضميراً مستتراً عائداً على
   مؤنث حقيقي.
  - 8- ﴿ كِتَنْ مُرْفُومٌ ﴾ المطففين/ 20.
  - الشاهد في إضمار نائب فاعل في اسم المفعول: مرقوم.
    - ب- الشاهد في تقدم نائب الفاعل على اسم المفعول.

- 9. ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ الأنبياء/ 108.
- ا- الشاهد في مجيء الجار والمجرور (إليّ) نائب فاعل للفعل: يوحى.
   ب- الشاهد في مجيء المفعول الثاني (ما) نائب فاعل للفعل: ثوّب.
  - 10. ﴿ هَلَ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ المطففين/ 36.
- أ- الشاهد في مجيء الاسم الظاهر: الكفار نائب فاعل للفعل: تُوب.
   ب- الشاهد في مجيء المفعول الثاني (ما) نائب فاعل للفعل: يُوب.

#### - 4- :0

ضع إشارة (√) أمام رمز الإعراب الصحيح لما تحته خط في الآيات الكريمة الآتية: قال تعالى:

- 1. ﴿ كِتَنْبُ فُصِلَتْ عَالِنَتُهُ } فصلت/ 3.
- أ نائب فاعل مرفوع، والضمير المتصل في محل جر نائب فاعل.
   ب- خبر لـ (كتاب) مرفوع.
  - 2. ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَ حِدَةٌ ﴾ الحاقة/ 13.
- أ- نفخة نائب فاعل مرفوع. والجار والمجرور متعلقان بـ (نفخ).
   ب- في الصور: نائب فاعل، ونفخة خبر لمبتدا محذوف تقديره: هي.
  - 3. (فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ) الحجر/94.
- أ- فعل مضارع مبني للمجهول. ونائب الفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنت.
   ب- له جار ومجرور متعلقان بالفعل: تخرج والظرف هو نائب الفاعل لا غيره.
  - 4. ﴿ وَخُرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَهِ مَةِ كِتَبًّا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴾ الإسراء/ 13.
  - أ- الظرف (يوم القيامة) هو نائب الفاعل، مع وجود المفعول به (كتاباً).
     ب- له جار ومجرور متعلقان بالفعل: تخرج. والظرف هو نائب الفاعل لا غيره.

# 5. ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ البقرة/ 180.

أ- عليكم: جار ومجرور متعلقان بـ: لنب.

ب- عليكم: جار وبجرور في محل رفع نائب فاعل.

أحدكم: فاعل مرفوع.

ب- أحدكم: مفعول به مقدم.

الوصية: مبتدأ خبره مقدر والتقدير: فعليكم الوصية.

ب- الوصية: خبر لمبتدأ محذوف.

ج- الوصية: نائب فاعل للفعل: كُتب.

## المبعث العابع

## الإشتغال

- مفهومه.
- 2. أركان جملة اشتغال العامل عن المعمول.
  - 3. صور جملة الاشتغال.
  - الأحكام الإعرابية للمشغول عنه.

### المطلب الأول:

بعـض أتماط هذا الموضوع يمكن أن يدخل في باب المرفوعات لأنَّ رفع المشغول عنه يدخله في باب الإبتداء كما سنرى.

والاشتغال في الاصطلاح النحوي: تقدّمُ اسم وتأخّرُ عامل عنه، بحيث ينصب هذا العامل المتأخر ضميراً عائداً على الاسم المتقدم، بحيث لو حدّف الضمير من الفعل، وسُلَط الفعل على الاسم المتقدم، فعول به مقدم، لكنَّ وجود الضمير يمنع من ذلك، لعدم جواز إعمال الفعل في الظاهر المتقدم وفي الضمير المتأخر في آن واحد.

قال تعالى:

﴿ وَكُلَّ إِنْسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَتِهِرَهُ لِنِي عُنُقِهِ ﴾ الإسراء/ 13.

ف..: كمل منصوب بفعل مضمر؛ لأن الفعل الزم انشغل بالضمير المتصل به العائد على: كل إنسان ونصب الاسم المشغول عنه: كل إنسان نصباً جائزاً لعدم تقدم ما يوجب هذا النصب، أو يوجب الرفع على ما سنرى.

## الطلب الثانى:

من خلال مفهوم الاشتغال، وشاهده في الآبة الكريمة السابقة يمكن تحديد أركان جملة الاشتغال، وهي ثلاثة:

- الركن الأول: (المشغول عنه). وهو الاسم المتقدم الذي كان مفعولاً للفعل، ثم (انشغل) عنه الفعل: ألزم، بنصبه الضمير المتصل به. ويشترط في هذا الاسم (المشغول عنه) أن يكون متقدماً على الفعل، ومفتقراً لما بعده، وصالحاً للابتداء به، قابلاً للإضمار.
- الـركن الثانـي: (المـشغول)، وهـو العامـل المتأخر: (ألزم) الذي (انشغل) عن الاسم
   المـتقدم بالـضمير الـذي اتصل به. ويشترط في هذا العامل أن يكون صالحاً للعمل في
   الاسم المتقدم عليه: كل إنسان.
- الـركن الثالث: (المشغول به)، وهو الضمير العائد على الاسم المتقدم وهو (الهاء) في:
   الزمناه.

ومنه قوله تعالى:

﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَتِهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنْفِدُونَ ﴾ الذاريات/ 48.

وقال تعالى:

﴿ أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نُتَّبِعُهُمْ ﴾ القمر/ 24.

ف.: بُـشراً مـشغول عـنه، و: (نقبع) مشغول، و الضمير،
 المتصل مشغول به والتقدير قبل اشتغال الفعل بالضمير،
 أنتبعُ بشراً منا واحدا.

#### المطلب الثالث؛ صور هِمِلة الاشتغال؛

يحدد صور جملة الاشتغال وأنماطها جملة من الظواهر منها:

- أ- طبيعة (العامل المستعمل) إذ قد يكون فعلاً متعدياً، أو الإزما(1)، أو وصفاً عاملاً
   كاسم المفعول(2).
- ب- ما يتقدم على الاسم المشغول عنه. من أدوات خاصة بالدخول على الأفعال أو
   خاصة بالدخول على الأسماء.
- ج- ما يتوسط بين الاسم المشغول عنه، والفعل المشغول من فاصل لا يعمل ما بعده فيما قبله كأدوات الاستفهام، ولام الإبتداء، وأدوات الشرط، والتحضيض، والنفي(3).

## المطلب الرابع: الأمكام الإعرابية للاسم المثقول عند،

أسهب النحاة في بيان هذه الوجوه، وجعلها أكثرهم على خمسة أوجه:

- وجوب النصب.
- ووجوب الرفع.
- وترجيح النصب على الرفع.
  - وترجيح الرفع على النصب.
  - وجواز الرفع والنصب من غير ترجيح.

ومن خلال استقراء ما جاء في القرآن الكريم لم نجد شاهداً على ما يوجب الرفع. على الإستداء، وذلك إذا وقع الاسم المشغول عنه. بما يختص بالدخول على المبتدأك (إذا) الفجائبة (4)، أو إذا توسط بين المشغول عنه والفعل المشغول أداة لا يعمل ما بعدها في ما

أخو: الوطن أدافع عنه. ولم يرد مثل هذا النمط في القرآن الكريم.

<sup>(2)</sup> نحو: الوطن أنا ناصره، أو مدافع عنه. ولم يرد مثله في القرآن الكريم.

<sup>(3)</sup> نحو: الوطن هل نصرته، أو هلاً، أو إنْ نصرته. ولم يرد مثله في القرآن الكريم.

 <sup>(4)</sup> نحو: انتظرت خيرك فإذا التمرد جنيته. فلا يجوز النصب لاختصاص إذا الفجائية بالدخول على
 المبتدأ.

قبلها كأدوات الشرط والاستفهام، والتحمضيض، والعرض، ولام الاستداء، والحروف الناسخة، وكم الخبرية وغير ذلك مما لا يسعفه الشاهد القرآني(1).

أو إذا جاء المشغول عنه بعد واو الحال (2)،

أما وجوب النصب فيكون إذا جاء الاسم المشغول عنه بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال لا الأسماء كبعض أدوات الشرط، والعرض، والتحضيض، والاستفهام. مما لم نجد له شواهد في القرآن الكريم(3).

وعلى هذا الاستقراء نجد أنفسنا مع شواهد يجوز فيها الرفع، والنصب، مع ترجيح كفّة النصب على الرفع، وذلك في المواضع الآتية.

#### أولًا: الرفع على الإبتداء:

يجوز الرفع على الابتداء مع إمكانية النصب على المفعول به إذا لم يتقدم على الاسم المشغول عنه ما يوجب نصبه، أو ما يجوز نصبه بترجيح على الرفع. وترجيح الرفع هنا لعدم إمكانية الإضمار في الاسم المشغول عنه لكونه مبتدأ.

قال تعالى:

﴿ سُورَةُ أَنزَلْنَهَا ﴾ النور/ 38.

بتوسط أداة الشوط: (إن).

بتوسط أداة أداة العرض (ألا).

بتوسط: أداة التحضيض: (هلاً).

بتوسط أداة الاستفهام: (هل).

غو: الإحسان إن فعلته فلا تذعه.

أو: الإحسان ألا فعلته.

أر: الإحسانُ هلاً فعلته.

أو: الإحسان هل فعلته.

(2) نحو: عشت حياتي والإحسان يتوج أفعالي: يتقدم واو الحال على المشغول عنه.

(3) نحو: إنَّ الإحسانَ فعلته فلا نذعه.

أو: ألا الإحسان فعلته.

أو: هلا الإحسان فعلته.

أر: هل الإحسان فعلته.

يتقدم أداة الشرط (إن). بتقدم أداة العرض. يتقدم أداة التحضيض.

بتقدم أداة الاستفهام.

فالقراءة المشهورة برفع: سورة على الإبتداء (1).

وقال تعالى:

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ المائدة/ 38.

فالرفع في: السارق على الإستداء، والخبر محذوف عند سيبويه، كأنه قيل: وفيما فرض عليكم السارق والسارقة، أي: حكمهما(2).

وتما جاء منصوبةً مع جواز رفعه على الإبتداء قوله تعالى:

﴿ أَيْشَرًا مِّنَّا وَحِدًا نَتَبِعُهُمْ ﴾ القمر/24.

لتقدم همزة الاستفهام على الاسم المشغول عنه والأكثر في همزة الاستفهام دخولها على الجملة الفعلية وإن كانت تدخل على الجملة الاسمية أيضاً، ولذلك كثر بجيء الاسم المشغول عنه منصوباً، وإن كان ذلك لا يمنع من وفعه على الابتداء.

ويترجح النبصب على الرفع أيضاً إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية، ولم يُفصل بين الاسم المشغول عنه، وما عُطف عليه فاصل. قال تعالى:

<sup>(1)</sup> نسبت قراءة النصب لعيسى الثقفي، أو أمّ الدرداء. وجعل أبو جعفر النحاس جملة: آنزلناها في محل نصب صفة لسورة، والتقدير: أقبل سورة أنزلناها. وجعبل ابن جني ذلك على معنى التحضيض وحذف الفعل وعنده أنّ الفعيل الناصب لـ (صورة) من غير لفظ الفعل بعدها لكنّه على فعل التحضيض، أي: اقرؤوا سورة. ينظر: النحاس: إعراب القرآن، 3/ 88.

<sup>(2)</sup> لـولا هـذا التقديـر لكان النصب على الاشتغال غتاراً، لأنّ الفعل المشتغل إذا كان أمراً أو نهياً ترجح النصب. وقـد قـرا بـه عيسى الثقفي. وينظر: سيبويه: 1/ 72 عبيدة معمر بن المثنى مجاز القرآن لأبي 1/ 75-166، والزنخشرى:الكشاف: 2/ 27.

# ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَنَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيدٌ مُبِينٌ ۞ وَٱلْأَنْعَدَ خَلَقَهَا ﴾

النحل/ 3-4.

فــ: الأنعامُ اسم مشغول عنه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقد سُبق بحرف العطف (الواو) وتقدمته الجملة الفعلية: 'خَلَقَ الإنسان'.

وقد ترجح النصب على الرفع لكون المنصوب مفعولاً به لفعال محذوف يفسره المذكور بعده، وهذا يعني تناسب الجملتين: جملة المعطوف وجملة المعطوف عليه بالفعلية. فإن رُفع: الأنعام(1). على الابتداء، سيكون العطف عطف جملة اسمية على جملة فعلية. ومراعاة التناسب في المتعاطفين أولى من تخالفهما.

عبوز ذلك في غير القرآن الكريم

## تطبيقات مقالية

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة عن كل سؤال مما يأتي: س1: ما أركان أسلوب الإشتغال؟ أذكرها.

- أ- اركانه اثنان هما: المشغول عنه، والمشغول.
- أركانه ثلاثة هي: المشغول عنه، والمشغول، والمشغول به.
- ج- أركانه أربعة هي: المشغول عنه، والقعل، والشمغول به، والمشغول.

## س2: ماذا يشرط في الاسم المشغول عنه؟

- أ- يُشترط فيه شرط واحد هو: أن يتقدم على الفعل.
- ب- يُشترط فيه شرطان: تقدمه على الفعل، وافتقاره لما بعده.
- ج- يُشترط فيه أربعة شروط: تقدمه على الفعل، وافتقاره لما بعده وصلاحيته للإبتداء به، وقبوله الإضمار.

## س3: ماذا يشترط في المشغول؟

- ا- لا يشترط فيه شرط المشغول؟
- ب- يشترط فيه أن يكون صالحاً للعمل في الاسم المستقدم (المشغول عنه).
- ج- يشترط فيه شرطان: صلاحيته للعمل في الاسم المقدم، وكونه فعلاً لا غير.

## س4: ما الأوجه الإعرابية التي ذكرها النحاة للاسم المشغول عنه؟

- أ- وجهان إعرابيان هما وجوب النصب ووجوب الرفع.
- ب- ثلاثة أوجه هي: وجوب النصب، أو وجوب الرفع، أو جواز الرفع والنصب.
- ج- خسة أوجه: وجوب النصب، ووجوب الرفع، وجواز الاثنين مع ترجيح النصب، وجواز الوجهين من غير ترجيح الرفع، وجواز الوجهين من غير ترجيح احدهما على الآخر.

س4: أيُّ الوجو، الإعرابية عُمَّا ذكره النحاة يمكن الاستشهاد لها من النص القرآني الكريم؟

ألوجوه الإعرابية الخمسة لها شواهد في القرآن الكريم.

ب- لا وجود لشواهد قرآنية للمشغول عنه سوى وجوب النصب.

ج- ليس في الشواهد القرآنية إلا ما يعضد جواز النصب، أو الرفع.

س5: وجوب رفع الاسم المشغول عنه يتحدد إذا كان واقعاً بعد:

أداة الشرط الجازمة.

ب- أداة الاستفهام.

ج- إذا الفجائية والأدوات التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها.

س6: يكون المشغول عنه الواقع بعد (واو الحال):

أ- واجب النصب.

ب- واجب الرفع.

ج- جائز النصب، أو الرفع.

س7: يرجح الرفع على النصب إذا كان المشغول عنه قابلاً:

أ- للإضمار.

ب- للحذف.

س8: يُعرب الاسم المشغول عنه في حال الرفع:

أ- فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور.

ب- مبتدا

س9: يترجح النصب على الرفع إذا وقع المشغول عنه بعد:

أ- إذا الفجائية.

ب- واو الحال، وقبله جملة فعلية.

ج- واو الحال، وقبله جملة اسمية.

س10: يجب النصب في المشغول عنه إذا وقع بعد:

أ-أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها.

ب- أداة تختص بالدخول على الأفعال، لا الأسماء.

ج- أداة مختصة بالدخول على الأسماء، لا الأفعال.

## تطبيقات نصية

#### ت: -1 -

اختر الوصف النحوي الصحيح لكلّ آية كريمة ممّا يأتي بوضع دائرة حول رمزه: قال تعالى:

- ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴾ الإسراء/12.
- أ- في الآية الكريمة اسم مشغول عنه هو: كل شيء وهو واجب النصب لانشغال
   الفعل: (فصل) بالاسم الظاهر: تفصيلاً.
- ب- في الآية الكريمة اسم مشغول عنه هو: كلّ شيء وهو منصوب جوازاً لعدم تقدم ما يـوجب رفعه أو نصبه. والفعل: (فصلً) انشغل بالضمير المفصل به العائد على كلّ شيء . و: تفصيلاً مفعول مطلق منصوب.
  - 2. ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلُّ وَحِيرٍ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ ﴾ النور/2.
  - الرفع في: الزانية واجب؛ لأن التقدير (وفيما فرض عليكم الزائية والزاني..).
     ب- يجوز النصب مع جواز الرفع، لأن الأمر بالفعل أولى.
    - ﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ ﴾ فصلت/17.
- أ- في الآية الكريمة رُفع الاسم المشغول عنه من غير تنوين على الابتداء لأنه اسم للقبيلة. لا اسم للحي(1)، والرفع واجب لكونه بعد (أمًّا) التفصيلية. والفعل (هدى) مشغول بـ (الضمير: هم).
- ب- رفع الاسم هنا جائز لا واجب، إذ يجوز نصب الاسم بفعل مضمر يفسره
   المشغول بعده.

عكن عده كذلك وقرئ: وأمّا ثموداً ينظر: النحاس إعراب القرآن: 4/ 39.

- 4. ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ القمر/ 49.
- النصب في الاسم المشغول عنه: كلُّ شيءٌ واجب لا يجوز غيره.
- ب- يجوز الرفع في كلُّ شيء لكونه خبر: إنَّ، و (نا) في محل نصب خبرها.
- ج- النصب في الاسم المشغول عنه مرجح لا واجب؛ لأنّ نصب كلّ شيء يرفع توهم كون جملة: (خلقناه) صفة لشيء، إذ لو كان صفة له لم يفسر ناصباً لما قبله ، وإذا لم يكن صفة كان خبراً، فتعين عموم خلق الأشياء بقدر خبراً كانت أو شراً، لو قرئ وكلّ شيء بالرفع لاحتمل أن يكون (خلقناه) صفة خصصة وأن يكون خبراً، فكان النصب لرفعه احتمال غير الصواب راجحاً.
  - ﴿ وَٱلْقَمْرَ فَدُرْنَنهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ﴾ يس/ 39.
- السم المشغول عنه: القمر نصباً واجباً لا يجوز غير لأنه على إضمار فعل.
- ب- نصب الاسم هنا جائز، لا يمنع من الرفع على تقدير: (وآية لهم القمر)، أو أن
   يكون (القمر) مرفوعاً بالابتداء.

#### - 2- 10

حلَّل نحوياً الآيات الكريمة الآتية بذكر البيانات المدونة في المخطط التالي: قال تعالى:

- 1. ﴿ وَقُرْءَانًا فَرَقْنَنَهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْمَوْكُ الإسراء/ 106.
  - ﴿ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ﴾ الرحن/7.
    - 3. ﴿ إِذَا لَهُم مُكُرُّ فِي ءَايَاتِنَا ﴾ يونس/ 21.
- 4. ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ \* وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ هُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ الإنسان/ 21.
  - 5. ﴿ جَنَّنتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا ﴾ الرعد/ 23.

| السپب                               | الحكم الإعرابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المشغول به                              | المشغول | المشغول | رقم   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|-------|
|                                     | للمشغول عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         | عنه     | الأية |
| على إضمار فعل والتقدير: فرقنا       | النصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فرق     | وقرآنأ  | .1    |
| قىرآنا فىرقناه. أي انزلناه متفرقاً: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (١١٩١)                                  |         |         |       |
| وعيداً ووعداً، وأمراً، ونهيا        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :                                       |         |         | !     |
| وخبراً عما كان ويكون. أو            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |         |         |       |
| معطوفاً على: مبشراً ونذيراً         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |         |         |       |
| والتقديس: وصاحب قـرآن ثــم          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |         | !       |       |
| حذف المضاف.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |         |         |       |
| 2                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | رَفَعَ  | السماء  | .2    |
| مكسر مستدأ مؤخس والجسار             | الرفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |         |         | .3    |
| والجرود: كلم متعلقان بالخبر         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |         |         |       |
| المحذوف.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |         |         |       |
| التقدير: ويعذب الظالمين لكون        | الثصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |         | جنات    | .4    |
| المشغول عنه معطوف على ما            | land of the state |                                         |         |         |       |
| قبله من جملة فعلية.                 | Sec. (250)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |         |         |       |
| رجحـان لكون المشغول عنه             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |         | جناتُ   | .5    |
| لم يتقدمه ما يوجب                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |         |         |       |

ت: -3 -

ضع دائرة حول الوجه الإعرابي المرجوح أو الصحيح فيما تحته خط ممّا يأتي: قال تعالى:

أَلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْةً وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾النحل/5.
 أ- مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور. (بالنصب).

- ب- مبتدأ مرفوع والجملة الفعلية بعده خبر عنه (بالرفع) (1).
   ج- اسم مجرور بحرف القسم (الواو) (بالجزّ).
- ﴿ وَإِذَاۤ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ مِّن بَعْدِ ضَرّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مُكْرٌ فِي ءَايَاتِنَا ﴾ يونس/
   21.
  - أ- ضراء: مشغول عنه منصوب. والمشغول القعل: مس.
- ب- ضراء: اسم مجرور بإضافة (بعد) إليه: وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة،
   لأنه ممنوع من الصرف.
  - ( وَٱلْأَرْضِ مَدَدْنَتُهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِي ﴾ الحجر/ 19.
- أ- فعل ماض مبني على الفتح، و: أنا في محل رفع فاعل. و: ها: في محل نصب مفعول ثان؛ لأن: الأرض مفعول به أول مقدم.
- ب- فعل ماض مبني على السكون، وضمير (نا) في محل رفع فاعل، و: ها: في محل نصب مفعول به. والأرض مشغول عنه منصوب بإضمار فعل يفسره المذكور. ومدَّ متعدَّ إلى مفعول واحد.
  - 4. ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ﴾ الإسراء/ 84.
- ا- مبتدأ مرفوع، والتقدير: كل إنسان يعمل على ما هو أشكل عنده وأولى بالصواب.
  - ب- مشغول عنه مرفوع. ويجوز فيه النصب أيضاً.
  - 5. ﴿ يُدَخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلطَّلِمِينَ أَعَدُّ كُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ الإنسان/ 31.
    - ا- مفعول به لفعل محذوف والتقدير: ويعرب الظالمين.
      - ب- مفعول به للفعل: أعدٌّ.
- ج- يجوز في غير القرآن رفع: الظالمين على أنه مبتدأ وجملة: (أعدُّ لهم عداباً) في محل رفع خبر.

أ في غير القرآن الكريم.

- 6. ﴿ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ الحجر/ 27.
- ا- بالنصب: مفعول به لفعل محذوف على الاشتغال يفسره المذكور، والحديث
   عن الخالق سبحانه لا على المخلوق. وهو الأولى.
- ب- يجوز فيه الرفع على الإبتداء، لأن الحديث عن المخلوق لا الحالق. وهو الأولى.
  - 7. ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾ القمر/ 52.
- الرفع على الابتداء أولى، لأن المعنى -والله أعلىم-: كل فعلهم كأثن، أو مشبت، أو مكتوب في الزبر، و: في الزبر جار ومجرور متعلقان بخبر المبتدأ: كل شيء. وجملة فعلوه في محل رفع صفة لـ كل شيء.
- ب- الرفع على الابتداء أولى، لأنَّ المعنى -واله أعلم-: كلُّ فعلهم كائن، أو مثبت،
   أو مكتوب في الزبر، وجملة: "فعلوه" في محل رفع خبر لــ (كلُّ شيء).

#### - 4- :0

هـل يجـوز عـد الآتـي من أسلوب الاشتغال. اختر الإجابة الصحيحة: قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِيرَ ﴾ آتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا ﴾ الحديد/ 27.

- أ- نعم يجوز؛ لأن: 'رهبانية' مشغول عنه منصوب، والفعل (ابتدع) هو المشغول، والنضمير (ها) مشغول به، ولتحقق أركان أسلوب الاشتغال الثلاثة يمكن عدّ هذا النمط اشتغالاً.
- ب- لا يجوز عـد هـذا الـنمط مـن أسلوب الاشتغال. لأن رهبانية نكرة محضة لا تصلح للإبتداء، وهي معطوف على ما قبله بالواو من باب عطف المفرد على المفرد، وجملة: ابتدعوها في محل نصب صفة لـ رهبانية.

يجوز في كلمة: 'سورةُ من قوله تعالى:

﴿ سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَتٍ بَيِّنَسَوْلُعَلِّكُرْ تَذَكُّرُونَ ﴾ النور/ 1.

جلـة مـن الأوجـه الإعرابية، ضع علامة (٧) أمام الوجه الجائز وعلامة (×) أمام الوجه الذي لا يجوز.

- أسورة بالنبصب مفعول به لفعل محدوف يفسره المذكور: والتقدير: أنزلنا سورة انزلناها. وجملة: أنزلناها مفسرة لا محل لها من الإعراب.
- سورة بالنصب مفحول به لفعل محدوف يفسره المذكور، وجملة الزلناها في محل نصب صفة لـ سورة .
- مسورة بالنصب مفعول به لفعل مقدر والتقدير: أذكر سورة أنزلناها. أو: أول سورة،
   وجلة: انزلناها في محل نصب صفة لـ سورة.
- لــورة بالنـصب: مقعـول بــه مقـدم علـى الفعل المذكور نفسه والضمير في: أنزلناها ملغي، وليس هناك اشتغال.
  - أسورة بالنصب: بدل من الضمير فيك أنزلناها مقدم.
- أسورة بالتصب: مفعول به للفعل: أنزل الذي عمل في الاسم الظاهر، والمضمر على السواء.
  - 7. سورة بالرفع: على الخبرية والتقدير: همزة سورة.
  - أسورة بالرفع: على الابتداء. وجملة: أنزلناها في محل رفع خبر(1).

ينظر في الأوجه الإعرابية الصحيحة:

سيبويه: 1/ 42، الفراء: معاني القرآن 2/ 207، النحاس: إعراب القرآن 3/ 88. ابـن خالـويه: القـراءات السبع وعللـها: 2/ 99، ابـن الإنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف: المسألة (12)، الزغشري: شرح المفصل 2/ 30-31، أبو حيان: البحر الخيط 6/ 427.



# (البار) (الثالث

# (المنصوبات الإسميـة) والعوامـال الاسميـة

- المفاعيل الخمسة والتنازع.
- المنصوبات غير المفعولية: الحال، والاستثناء.
  - 3. المنصوبات غير المفعولية: التمييز.



# والفصتل والكوكل

# المضاعييل

- المفعول به (التعدّي واللزوم) و (التنازع).
  - 2. المفعول المطلق.
    - 3. المفعول فيه.
  - 4. المفعول لأجله.
    - 5. المقعول معه.



## البعث اللاق

### المفعول بسه

- أقسام الفعل باعتبار التعدي واللزوم.
  - 2. علامات المتعدّي واللأزم.
- أنواع المتعدي باعتبار الحاجة إلى المفعول به.
  - المفعول به:
  - أ- مفهومه.
  - ب- صوره.
  - ج- عاملة.
  - ما يتعدّى إلى مفعولين.
  - 6. ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل.
- رتبة المفعول به، بالنسبة للفعل، وللفاعل.
  - حذف المفعول به.
  - حذف عامل المفعول به: جوازاً أو وجوباً.
    - 10. الإلغاء والتعليق.

# المطلب الأوِّل: أقسام الفعل باعتبار التعدي واللزوم

تقسيم الفعل إلى ما أصطلح عليه بـ: المتعدّي واللازم يحكمه أمران:

أولهما: لفظي يتمثّل في طبيعة تركيب الجملة الفعلية ومكوناتها، ودرجة تأثير العنصر المتحكّم فيها وهو الفعل، أو ما يعمل عمله في بقية مكوّنات الجملة.

وثانيهما: دلالي يتحدّد في الدلالة التي تؤدّيها الجملة.

قمن حيث الأمر الأوّل يُحدد مفهوم الفعل المتعدّي(1) بكونه ذلك الفعل الذي يتعدّى أثره في الفاعل إلى المفعول، فينصبه مباشرة، ومن غير وساطة أو بوساطة حرف الجرّ فهو (يتجاوز) في تأثيره على مكونات الجملة الفاعل إلى التأثير في المفعول أيضاً. ويُسمى أيضاً بـ(الواقع) لوقوع أثره على المفعول. أمّا (اللازم): فهو الفعل الذي (يلازم) الفاعل ولم يتعدّ أثره إلى المفعول بنفسه، فهو (يقتصر) على الفاعل، ولذلك سُميّ بـ(الفعل القاصر) لقصور أثره اللفظى على الفاعل لا يتجاوزه، ولذلك سُميّ بـ (الفعل غير الجاوز).

أمــا الأمــر الثانــي، فهو أمر دلالي. إذ أنّ الفعل المتعدّي لا يمكن وجوده إلا بوجود المفعول معنّى، وإن كملت الجملة لفظاً(2).

قال تعالى: ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ الفيل/ 3.

فالفعل: أرسل فعل متعد، فاعله ضمير مستتر جوازاً وهو الله تعالى، والجار والجرور: عليهم متلقان به، و: طيراً مفعول به لــــارســل و آبابيل متفرقة جمعاً بعد جمع. ولا يمكن بيان دلالة التركيب إلا بلكر المفعول به (طيراً)، ومن غيره لا يفيد الفعل: أرسل ومتعلقة معنى يجسن السكوت عليه.

وقد يتعدى الفعل إلى مفعوله بوساطة حرف جرٍّ. قال تعالى:

﴿ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ البقرة/ 17.

ف. الباء في بنورهم حرف جر، والاسم بعدها مجرور بها،
 وهذا الاسم الجرور مفعول في المعنى.

وإذا حَسُنَ تقديس حـرف جـر معـد مع منصوبه بلا تأويل قيل فيه إنه فعل متعدٍ. بإسقاط حرف الجرّ. قال تعالى:

ويُسمى أيضاً بالفعل المجاوز، أو الواقع.

<sup>(2)</sup> الدنيوري ثمار الصناعة: 165.

﴿ لِأَفْعُدُنَّ هُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ الأعراف/16.

والأصل؛ على سراط: المستقيم، وقد يجري مجرى المتعدي شذوذاً.

وإذا أستعمل الفعل متعديا بنفسه تارة وبحرف الجرّ تارة، ولم يكن أحد الاستعمالين مشهوراً قيل فيه متعدّ بوجهين(1).

وقد يتعدى الفعل إلى مفعوله بوساطة غيره أي بوساطة حرف الجرّ. كقوله تعالى: ﴿ ذَهَبَ آللَّهُ بِنُورِهِم ﴾ البقرة/ 17.

فالفعل: (ذهب) لازم ولكنّه عُدّي إلى مفعوله في المعنى بوساطة حرف الجسر السباء و ذهب، وأذهب بمعنى واحدً(2).

ولم يحكم بتقديس الحسرف عسند مسقوطه، ولا بزيادة عند ثبوته(3). من ذلك الفعل (شكر) تقول: شكرت له، وشكرته قال تعالى:

﴿ أَنِ آشْكُرْ لِي وَلِوَ لِدَيْكَ إِنَّ ٱلْمَصِيرُ ﴾ لقماد/ 14.

﴿ وَآشَكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ البقرة/ 152.

﴿ وَآشَكُرُواْ لِلَّهِ ﴾ البقرة/ 172.

فقــد عُــدَي الفعــل أشكر في آيتي: لقمان والبقرة / 152 بحرف الجرّ وعُدّي بنفسه في آية البقرة/ 172.

<sup>(1)</sup> نفسه: 3/ 143.

<sup>(2)</sup> النحاس إعراب القرآن: 1/ 33.

<sup>(3)</sup> نفسه: 3/ 149.

ويمكن عد المقعول منصوباً على زيادة حرف الجر، فيكون مجــروراً لفظــاً منــصوباً محــلاً. أو علــى مــا اصطلح عليه (منصوب بنزع الحافض).

> ومثل شكر: (نصح) تقول: نصحتُ له، ونصحته. قال تعالى:

﴿ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾ الأعراف/ 79.

بتعدّي الفعل: (نصح) بحوف الجرّ (اللام) ولم يرد (نصَحَ) متعدّياً بنفسه في القرآن الكريم.

وقــد يـنعدَى الفعــل إلى مفعــولين: أحدهما صريح والأخر غير صريح مجرور لفظاً منصوب محلاً. كقوله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَئِتِ إِلِّي أَهْلِهَا ﴾ النساء/ 58.

فالفعل: تؤدوا أخذ مفعولين أولهما صريح وهو الأمانات منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم.

وثانسهما: آهـل وهـو مفعول به غير صريح مجرور لفظاً بحرف الجر منصوب محلاً على أنه مقعول به غير صويح.

### أمًّا فير المتعدي

فيمكن وجوده من غير وجود المفعول به، إذ لا يقتضي معناه مفعولاً به، وإنما يستقرّ حدوثه في ذات الفاعل لا يتجاوزها. قال تعالى:

﴿ أَفَانِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ آنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْفَسِكُمْ ﴾ آل عمران/ 144.

﴿ وَلَوْ شَآءَ آلَكُ مَا آقَتَتَلَ ﴾ البقرة/ 253.

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ الشعراء/ 80.

فالأفعال: مات و انقلب و: شاء و: اقتتل و: مرض أفعال لازمة لا مفاصيل لها، استقر حدوث كل منها في ذات عدث، أو الصف بها، ولم يتعد هذا الحدث، أو الوصف إلى مفعول.

وقـد ينــزّل الفعــل المـتعدّي منــزلة الفعل اللازم، وذلك إذا لم تتعلّق دلالة التركيب المعبن بالمفعول به، فلا يذكر –حينئذٍ– للفعل المتعدي مفعولاً، ولا يقدّر. كقوله تعالى:

﴿ هَل يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الزمر/ 9.

فلم يُذكر مفعول يعملون المثبت والمنفي، ولا يجوز تقديره لتنزل الفعل المتعدي منزلة اللازم، بما يمنح الدلالة اتساعاً وتعدداً يكمن في طبيعة دلالة يعلمون نفسها.

# الطلب الناني: علامات المتعدّي واللازم

### أ - علامات المتعدي،

للمستعدي بنفسه علامات لفظية ودلالية يعرف بها، فمن علاماته اللفظية التركيبية نذكر الأتى:

جواز اتصاله بـ(هاء) عائدة على المفعول، تسمى بـ (هاء) المفعول(1).
 قال تعالى:

﴿وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَنهَا ۞ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَنهَا ۞ وَأَلِجَبَالَ أَرْسَنهَا﴾ النازعات/ 30-32.

غير مصدر به، نحو: عَمِلَ.

قال ابن مالك:

علامة الفعل المعدِّي أن تصيل (ها)

ف الضميران: (ها) في: دحاها و أرساها عائدان على
 المقعولين الأرض و الجبال المتقدمين.

ويحترز من عبود البضمير (هـا) على غير مفعول به متقدم، كما هو الحال في عود الضمير على المصدر مثلاً في نحو قوله تعالى:

﴿ فَمَن يَكُفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِيَ أَعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَآ أَعَذِبُهُۥ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ المائدة/ 115.

فالنضمير (الحسام) في: أعالب عائد على المفعول المطلق: عذاباً، ولذلك يكون هذا الضمير نائباً عن المفعول المطلق، وليس عائداً على مفعول به، لأن مفعول: (اعذب) هو: أحداً.

- اتـصاله بكاف الخطاب أو باء المتكلم وهو كثير في اللغة، واللازم لا يصلح للاتصال بياء المتكلم، ولا كاف الخطاب، ولا ضمير الغائب.
  - أن يصاغ منه اسم مفعول تام بإطراد غير مفتقر إلى حوف جر(1).
     قال تعالى:
    - ﴿ مَّا لَكُرْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾ نوح/ 13.
    - ﴿ يَحُذُرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِيمِ ﴾ الزمر/8.
    - ﴿ قَالُواْ يَنصَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوا قَبْلَ هَنذَا ﴾ هود/ 62.
      - ﴿ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ آللَّهِ ﴾ البقرة/ 106.

فالفعـل: (يـرجو) فعل متعد ومفعوله في آية نوح: وقاراً وفي آية الزمر: رحمة وما أضيف إليه، ولذلك صلْح أن

أما اللازم فيصاغ منه (اسم مفعول غير ثام)، أأنه مفتقر إلى حرف جر فيقال في: ذهلت عنه، ورغبت فيه، وطمعت فيه، وأعرضت عنه، مذهول عنه، ومرغوب فيه، ومطموع فيه، ومعرض عنه.

## يـصاغ مـنه اســم مفعــول بإطــراد كما هو في آيتي: هود، والتوية: موجواً و: مرجون.

### ومن علامات المتعدي الدلالية نذكر:

- أن معناه قد لا يتم إلا بذكر المفعول به.
- فإن كان الفعل المتعدي إلى واحد فيطرد في أفعال الحواس والجوارح، والنفس الحمس
   المتثبتة بشيء خارج عنها، وأفعال الحركة الملاقية لغيرها. وغير ذلك كثير.

#### ب - علامات الفعل اللازم:

- من علامات هذا الفعل اللفظية عدم حاجته إلى مفعول به.
- ومن علاماته الدلالية انحساره في أفعال الغرائز، والطبائع، والسجايا والألوان،
  والخَلْق، وأفعال النفس غير المتثبئة بشيء خارج عنها. كأفعال: الغضب، والفرح،
  والحزن، والشجاعة، والجبن، والقبح، والحسن، والحلبة، والعيب، والألوان، والهيئة،
  والنظافة، والدنس.
- ويدخل ضمن الأفعال اللازمة كل الأفعال المطاوعة لفعل متعلم واحد(1). وما كان على صيغة:
- فَعُــل(2)، و (اتفعــل)(3)، و (افعــل)(4)، و (افعــال)(5)، و (افعلــلُ)(6)، و: (افعنلل)(7).

ألعو: مدّدتُ الجبلُ فامتدً.

<sup>(2)</sup> غو: كرم، سجع، قبع.

<sup>(3)</sup> لحو: انكسر، اندحر، انطلق.

<sup>(4)</sup> نحو: ازور، اغبر.

<sup>(5)</sup> نحو: ازوار.

<sup>(6)</sup> نحو: اطمأن واقشعر.

<sup>(7)</sup> نحو: أحرنجم، بمعنى: اجتمع،

صيرورة اللازم متعدياً:

يصير الفعل اللازم متعدّياً بأحد ثلاثة أشياء:

- بالهمز في أؤله(1).
  - بتضعیفه(2).
- بوساطة حرف الجر(3).

# المطلب الثالث: (أنواع المتعدي باعتبار الماجة إلى المعول به):

ولكلُّ من الفعل المتعدي واللازم أقسام كثيرة باعتبارات لفظية ودلالية كثيرة أمكن حصرها في المخطط الآتي الذي ستتضح تفاصيله في المباحث القادمة(4).



کرم تصیر: اکرم.

<sup>(2)</sup> كرم تصير: كرُّم،

<sup>(3)</sup> يقال: اعرض عن الكذب، وتمسَّك بالصدق.

<sup>(4)</sup> من المنحاة من يقسم الأفعال محلى ثلاثة، متعنو ولازم، وما ئيس يمتعنو ولا لازم وقد لمحنا إلى ذلك من قبل مع التنهيم على أن التقسيم إلى مستعنو ولازم خماص بالأفعال التامة، ولا يجوز إقحام الأفعال الناقصة في هذا النقسيم.

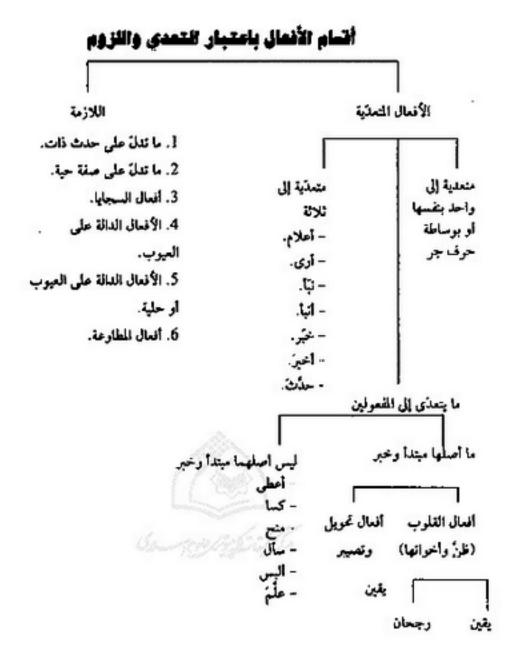

### المطلب الرابع: المشعسول بسه:

#### - بنعوبه

المقعول به: ما وقع عليه فعل الفاعل إثباتاً، أو نفياً.

قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ كُرِّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّرَ ٱلطَّيْبَاتِ
 وَفَضَّلْنَنَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ الاسراء/70.

- ﴿ وَمَا خَلَقْتُ آلِجُنَّ وَٱلْإِدْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ الذاريات/ 56.
- ﴿ وَمَا ظَلَمْنَنَهُمْ وَلَيْكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّيلِمِينَ ﴾ الزخرف/ 76.

ف: بني آدم و: السخمير المتصل (هم) في: جمل، ورزق،
 وظلم، مفاعيل وقع عليها فعل الله تعالى إثباتاً. وكذلك
 ألجن في الذاريات، مفعولاً لـ: (خلق) إثباتاً لكون المفعول
 محصوراً بـ: ما النافية و: إلا.

أمًا في آيـة الزخـرف فقـد جاء المفعول به، وهو الضمير المتصل في: ظلمناهم في جملة منفية بــ (ما).

ولا يُغير الإثبات، أو النفي صورة الفعل. قال تعالى:

﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَيكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ هود/ 101.

ققد عمل الفعل: (ظلم) مثبتاً ومنفياً في المفعول الضمير المتصل: (هم)، والاسم الظاهر: انفسهم ولم تتغير صورته في الإثبات عن النفي.

#### پ - صورہ:

يأتي المفعول به على صور بنائية مختلفة لأغراض أسلوبية، أو دلالية مقصودة، وهذه الصور المختلفة يمكن حصرها في اثنتين هما:

- صور المفعول به الصريح. ونعني بالمفعول الصريح ما جاء اسماً منصوباً، أو في عل نصب، أو مجروراً لفظاً منصوباً محلاً، سواء أكان هذا المفعول الصريح اسماً ظاهراً أو ضميراً متصلاً، أو منفصلاً قال تعالى:
  - ﴿ وَلَوْ بَسَطَ آللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْغُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الشورى/ 27.
    - ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ يوسف/ 40.
    - ﴿ فَمَا آسْتَطَعُوا مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ﴾ الذاريات/ 45.

فالمفاصيل المصريحة في الآيات الكويمة هي على التنالي: الزرق وهو اسم ظاهر، والضمير المتصل: كم في ينفعكم والمضمير المنفصل إياه، والاسم الصريح المجرور لفظاً المنصوب محلاً: قيام.

صور المفعول به غير الصريح:

يـراد بالمفعـول غـير الـصريح مـا لم ينصب على المفعولية مباشرة، إذ لابُدُّ من تأويله باسم صريح مفرد، أو يأتي مجروراً بجرف جرٌ غير زائد.

﴿ وَآتُقُواْ آللَّهُ وَآعَلَمُواْ أَنْكُم مُلْتَقُوهُ ﴾ البقرة/ 223.

فالمصدر المؤول من أنَّ ومعموليها في محلَّ نصب مقعول به للقعل: (أعلم).

وقال تعالى: ﴿ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَنذِهِ ۚ أَبَدًا ﴾ الكهف/ 35.

فمعمولي: ظن قد سدَّ مسدَّهما المصدر المؤول: أن تبيدُ والتقدير: ما أظن إبادة هذه أبداً(1).

وقال تعالى: ﴿ ٱلْفَنَ خَفْفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ الأنفال/ 66.

فجملة: أن فيكم ضعفاً من أن واسمها المتأخر: ضعفاً وخبرها المحذوف المتعلق بالجار والمجرور: فيكم هي مفعول: علم وهو مفعول غير صريح لكونه جملة مؤولة بمفرد والتقدير: علم ضعفكم.

وقال تعالى: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّنغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِآللِّهِ فَقَدِ آسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ ﴾ البقرة/ 256.

فالجار والجرور: بالعروة في محل نصب مفعول به غير صريح لـ استمسك يقال: أمسكت بيدك، وأمسكت يدك.

لك أن تقول: ظننتُك تنفوق. بجعل المفعول الثاني لـ (ظنُّ) جملة.

وقد مضى القول في أنه قد يسقط حرف الجرّ فينتصب المجرور على أنه مفعول به، وهــو مــا أطلــق علــيه الــنحاة مصطلح: (المنصوب على نزع الخافض) رجوعاً به إلى أصله من النصب. ومنه قوله تعالى:

﴿ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ﴾ الأعراف/ 155.

أي: اختار من قومه.

وقال تعالى: ﴿ أُو كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ البقرة/ 259.

فيجوز في غير القرآن إسقاط حرف الجر على ونصب قرية على نزع الخافض(1). وسقوط الجار بعد الفعل اللازم سماعي لا يُقاس عليه إلاً في:

أنْ المـصدرية الناصـبة، و: أنَّ مفتوحة الهمزة. فالحذف جائز قياساً بشرط أمِن اللبس في الدلالة المرادة.

قال تعالى: ﴿أَوَعَجِيْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنكُمْ ﴾ الأعراف/ 63. فالفعل: عجب فعل لازم لابُدُّ له من حرف جرّ بعده، وق أسقط. في الآية الكريمة، لأنه ملحوظ مقدر بـ: (من) أي: (أعجبتم من أن جاءكم). وسقوط حرف الجر هنا لا يُلبس الدلالة المرادة.

> وقال تعالى: ﴿ شَهِدَ آللَهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ آل عمران/ 18. والتقدير: بأنه، لأن شهد يتعدى غالباً بالباء.

 <sup>(1)</sup> قبال النحاة: إنّ الأصل في: تميرون البديار: تميرون بالبديار. فأسقط حرف الجرّ فانتصب المجرور بعد سقوط الجار.

ينظر: السنحاس: إعسراب القسرآن: 2/ 246. السبغدادي: خيزانة الأدب: 7/ 158، والمالقمي: رصف المباني: 247، وابن يعيش. وشرح المفصل: 8/8.

ومن الـنحاة من ينزل (كي) المصدرية منزلة: (أنَّ وأنْ) في جواز حلف حرف الجر قبلهما بالمراد إذا لم تختل الدلالة المرادة. وجعلوا منه قوله تعالى:

﴿ كَنْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِهَآءِ مِنكُمْ ﴾ الحشر/7.

فإذا قدرنا كي مصدرية ناصبة بمنزلة: (أنّ) صار المصدر المؤول في محلّ جرّ بجرف جر مقدّراً وهو اللام. أي: لكي لا يكون دولة، وإذا جعلمنا (كي) حرف جر للتعليل، نصبنا الفعل بـ (أن) مضمرة وجوباً بعدها والتقدير: لأنْ يكون...

فإذا لم يؤمن اللبس لم يجز حذف حرف الجر قبل المجرور به.

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِ عِمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ، ﴾ البقرة/ 130.

فلا يجوز هنا حذف حرف الجرّ (مِن) إذ لا يفهم المتلقي عند الحذف ما يُراد: هل الرغبة (عن ملة إبراهيم) أي الإعراض عنها أو الرغبة (في ملة إبراهيم). والمراد في الآية الكريمة هو: (عن) لا: (في) وفي الفعل: يرغب في الآية الكريمة معنى التقدير، والتوبيخ الذي وقع فيه معنى النفي أي: ما يرغب عن ملة إبراهيم، أي: ما يترك الحقّ: أو يعرض عن هذه الله إلا من منفه نفسه أي: امتهنها، واستخف بها. وقبل إن انتصاب: النفس على التعييز، وقبل: معناه: سفيه في نفسه، فحذف الجار(1).

 <sup>(1)</sup> ينظر: سيبويه: 2/110، والفراء: معاني القرآن: 1/82 والنحاس: إعراب القرآن 1/79،
 والزخشري: الكشاف: 1/176.

ومـذهب بعضُ النحاة في: (أنَّ وأنَّ) عند حذف الجرَّ المطرد حذفه انهما في محلِّ جرَّ، ومـذهب آخـرين أنهما في محـلَ نصب، وهو المقبول لدينا؛ لأنَّ بقاء الجر بعد حذف عامله قليل(1). والنصب كثير، والحمل على الكثير أولى من الحمل على القليل(2).

#### جه - عامل المفعول به:

أ- عامل المفعول بـ سواء أكان المفعول به واحداً، أو مفعولين، أو ثلاثة هو الفعل في الأصل.

ب- ويكون المصدر عاملاً في المفعول به أيضاً

قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفِّعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ ﴾ البقرة/ 251.

ف. 'دُفع مصدر: دفع – يدفع. ولفظ الجلالة في موضع رفع
 بالفعل وقد أضيف إليه المصدر من باب إضافة المصدر إلى
 فاعله في المعنى.

والناسُ مفعولون. للمصدر: دَفْعُ. منصوب.

ج- اسم الفاعل ويعمل بشروط معينة سنأتي على بيانها في موضعه.

قال تعالى: ﴿ وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ الكهف/18.

 ف: دراعیه مفعول به لاسم الفاعل باسط منصوب وعلامة نصبه الیاء؛ لاله مثنی، والضمیر فی محل جر مضاف إلیه.

د- صيغة المبالغة: وتعمل بالشروط التي يعمل بها اسم الفاعل مما سياتي في موضعه.
 قال تعانى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ هود/ 18.

 <sup>(1)</sup> تقول: ارتقى وطني الأعلام. بحذف حرف الجر وإبقاء الاسم مجروراً، وهو قليل. والأولى أن تقول:
 ارتقى وطني الأعلام. بالنصب في الأعلام.

<sup>(2)</sup> ينظر: ابن مالك شرح التسهيل: 2/ 151

فــ: أمــا اســم موصــول مبني على السكون في محل جر بــ
 الـــــلام وهو أعني اسم الموصـول مفعول به لصيغة المبالغة:
 فعّال التي وقعت خبراً لـــ(إنّ).

الصفة الشبهة: وتعمل بالشروط التي يعمل بها اسم الفاعل،

والمنصوب المعرفة بعدها (شبه مفعول به ) لا مفعول به، لكونها تشتق من لازمين هما: باب فرِحَ – يفرحُ، وياب: كرُم يكرُم(1).

### و- اسم الفعل:

قال تعالى: ﴿ قُلْ هَلُمْ شُهَدَآءَكُمُ ﴾ الأنعام/ 150

فـ(شهداء) مفعول به لاسم الفعل الأمر: هلم: أي:
 اقصروا، أو هاتوا.

### المطلب المَّامِس: ما يتعدَّى من الأنعال إلى مِنعولين: (ظنَّ وأخواتها)(2):

تنقــــم الأفعــال التي تتعدّى إلى مفعولين من حيث معانيها، وطبيعة المفعولين بعدها على قسمين:

الأول: ما ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، وتندرج تحت القسم أفعال من نحو: أعطى، وسأل، ومنح، وكسا، وألبس، وعلم، ومنح. قال تعالى:

<sup>(1)</sup> لم يرد في القرآن الكريم ما يستشهد به لنصب ما يسمى بـ (شبه مفعول به). من نحو: عجبت بالحصان الأشهب لوئة. بنصب: لوئة والأولى رفعه على الفاعلية، أو نصبه نكرة على التمييز. فيقال: الأشهب لوئة، أو الأشهب لحوناً. وما ذكره المنحاة من النصب والتعريف على ما سموه بشبه المفعول به متكلف.

<sup>(2)</sup> دأب كثير من النحاة القدامى وتابعهم غير قليل من المحدثين على إدارج هذا المبحث في الحديث على النواسخ، ورأينا إدراجه هنا لكونه حديثاً في المفاعيل لاسيما أن هذه الأفعال التي تتعدّى إلى اثنين أفعال حقيقة، فليست ناقصة، وليست أحرفاً مشبهة بالفعل، ثم أن قسماً منها ياخذ مفعولين لا علاقة لهما بالجملة الإسمية إذ الأصل فيهما ليس مبتدأ وخبراً.

﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ثُمٌّ هَدَىٰ ﴾ طه/ 50

فالفعل أعطى استوفى مفعوليه: كل شيء و: خَلْقَهُ. وهذان المفعولان ليس أصلهما مبتدأ. إذ لا يجوز القول: كل شيء خَلْقُهُ. لعدم الدلالة على معنى محدد يحسن السكوت عليه.

وقال تعالى:

﴿ فَقَدَّ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ ﴾ النساء/ 153.

فباستيفاء الفعل(1): 'سأل' مفعوليه: 'موسى' و: اكبر.

وقال تعالى:

﴿ فَكَسَوْنَا ٱلْعِطْنَمَ لَحَمَّا ﴾ المؤمنون/ 14.

ف: العظام و: لحماً مفعولان للفعل: كسا لا يصلحان أن
 يكونا مبتدأ وخبراً لا يقال: العظام لحم.

وقال تعالى:

﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ البقرة/ 31.

بتعدّي الفعل: علم إلى المفعولين: آدم، و: الأسماء وهما لا يتصلحان لتكوين جملة اسمية. لا يُقال: آدمُ الأسماء. أما: (منح) فلم يرد في القرآن الكريم.

و: ألبس (بمعنى اللباس فلم يرد متعدياً إلى اثنين(2)، وينقسم من حيث الدلالة
 على قسمين:

سأل يمعنى: طلب الشيء. لا يمعنى: استفسر.

 <sup>(2)</sup> ورد في القرآن: لَبَسَ بمعنى: اللباس، والإلباس بمعنى الخلط. قال تعالى: ﴿ وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَهُ عَلَيْمُونَهَا ﴾ النحل/14 بالتعدي إلى مفعول واحد. ﴿ لِمَ تُلْبِسُونَهَا ﴾ النحل/14 بالتعدي إلى مفعول واحد. ﴿ لِمَ تُلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ آل عمران/ 71.

- أنعال قلوب.
- ب- وأفعال تحويل.

امّا أنعال القلوب فيقصد بها مجموعة من الأفعال التي تكمن معانيها بالقلب، وتُدرك بالحسّ الباطن، وتنشعب هذه الأفعال بدورها دلالياً على شعبتين الأولى: تضم (أفعال اليقين) ثما يفيد الاعتقاد الجازم والقاطع، وهي ستة:

- رأي بنوعيها الاعتقادية والعلمية: بمعنى: عَلِمَ واعتقد. قال تعالى:
  - ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ، بَعِيدًا ۞ وَنَرَلهُ قَرِيبًا ﴾ المعارج/6-7.

 ف: رأى بصيغة المضارع استوفى مفعولين هما: الضمير المتصل، و: بعيداً في: (يرون) والضمير المتصل، و تريباً في (نرى).

ويتعدّى: (رأى الحلمية) إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. قال تعالى:

﴿ إِنَّ أَرَائِينَ أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ يوسف/36.

فالمفعول الأوّل هو: ياء المتكلم في أراني، والمفعول الثاني هو جملة: أعصرُ خمراً بتأويل مفرد شبيهاً بالمضاف، أي: عاصراً خمراً.

فإذا كان (رأى) بصرية أي يمعنى: أبصر، إذا رأى بعينه تعدَّت إلى مفعول واحد. قال تعالى:

﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةُ قَالَ هَنذَا رَبِّي ﴾ الأنعام/ 77.

ف.: رأى هنا فعل بصري لا قلبياً أو حُليما ولذلك تعدّى
 إلى مفعول واحد هو: القمر و: بازغاً حال منه.

عَلِمَ. بمعنى اعتقد، لا بمعنى: (عرف) المتعدي إلى واحد. قال تعالى:
 قَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَنتُو﴾ المتحنة/10.

بإعمال الفعل: عُلِمَ) في المفعولين: هنُّ، و: مؤمنات.

فإذا كان (علِمَ) بمعنى: (عُرَفَ) تعدّى إلى مفعول واحد. قال تعالى:

﴿ وَلَوْ عَلِمَ آللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ ﴾ الأنفال/ 23.

تعلم. بمعنى: اعلم، وتيقن، أو اعتقد (1).

 ذَرَى: بمعنى: تبقن، وعلِمَ ما واعتقد. ولم ترد بهذا المعنى في القرآن الكريم. والذي جاء بمعنى: عرف. قال تعالى:

﴿ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ ﴾ الأحفاف/ 9.

بالتعدي إلى واحد هو اسم الموصول (ما)

وَجُدُ: بمعنى: علِمُ واعتقد جازماً. قال تعالى:

﴿ إِنَّا وَجُدَّنَتُهُ صَابِرًا ﴾ ص/ 44.

بإعمال: وجـد في المفعولين: الضمير المتصل العائد على أيوب –عليه السلام– و: صابراً.

فـإن كـان: وجـد بمعنـى الوجود غير الاعتقادي أو وجدان الشيء المفقود تعدّى إلى واحد. قال تعالى:

﴿ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ آمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ﴾ القصص/ 23.

ف: امرأتين مفعول به لـ وجد المتعدي إلى مفعول واحد،
 لكونه بمعنى الوجود، والوجدان – بكسر الواو –(2).

<sup>(</sup>١) لم ترد في الغرآن الكريم تقول: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، أي: اعلم أن شفاء النفس قهر عدوها، ولـذلك كـان الأكثر في مفعولـيها أن يكـونا معمولي (أنَّ). تعلّم أنَّ للحياة الدنيا خاتمة. وفي حديث الدجال: تعلموا أنَّ ربكم ليس بأعور.

<sup>(2)</sup> وقد تكون (وَجَد) بمعنى الغضب والحقد. كقوله -صلى الله عليه وسلم-: إني أسائلك فلا تجد علي. أي: لا تغضب من سؤالي. والمصدر منه: موجدة. ويقال: وَجَد به وَجَداً. اي: احبه او حزن بقال: له بأصحابه وجد. أي: محبة. أو حزن ويقال: وَجَدَ جِدَةً: أي: استغنى.

ألفى: بمعنى: علم واعتقد جازماً أيضاً، ولم ترد بهذا المعنى في القرآن الكريم وإنما
 وردت بمعنى: ظفر بالشيء وأصابه فتعدّث لذلك إلى واحد.

قال تعالى: ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدًا ٱلَّبَابِ ﴾ يوسف/ 25.

ف.: أسيدٌ مفعول به لـ(الفي) بمعنى: الوجود المادي لا الإعتقادي.

وتختصُ أفعال القلوب دون سائر الأفعال المتعديّة إلى مفعولين بجواز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد. كقوله تعالى:

﴿ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَى ﴿ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَى ﴾ العلق/ 6.

ولم يقل: أن رأى نفسه. والعرب إذا أوقعت فعلاً يكتفي باسم واحد على أنفسها، أو أوقعته من غيرها على نفسه جعلوا موضع المكني نفسه، فيقولون: قتلت نفسك، ولا يقولون: قتلت نفسك، ولا يقولون: قتلتك نفسه، وقتلت نفسي، فإذا كان الفعل يريد: اسماً وخبراً طرحوا النفس، فقالوا: متى تراك خارجاً؟ وقوله عز وجلّ: ﴿ أَن رَّهَاهُ السّتَغْنَى ﴾ من ذلك ففاعل رأى واستغنى ومفعولاهما واحد وللذلك جاء المفعول متصلاً، ولم يستعمل: رأى نفسه؛ لأنه من أفعال القلوب(1).

#### أ. أفعال الظن:

وتدل هذه الأفعال على رجحان وقوع الشيء، ومنها ما يكون للظن واليقين، ومنها ما يكون للظنّ فقط.

فمن وقوعها للظنّ والرجحان والتوهّم. قال تعالى:

ينظر: الفراء: معانى الفراء: 3/ 278، والنحاس: إعراب النحاس: 5/ 163.

﴿ إِنِّي لَأَظُنُلُكَ يَعْمُومَنَىٰ مَسْحُورًا ﴾ الإسراء/ 101.

ف: ظن هنا بمعنى الرجحان لا اليقين، وتعدّى إلى
 مفعوليه: كاف الخطاب و: مسحوراً.

ومن وقوعها للبقين قوله تعالى:

﴿ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً ﴾ نصلت/ 50.

﴿ وَظُنُواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ الفصص/ 39.

فقد جاء الفعل: (ظنّ) دالاً على اليقين لا الرجحان، وقد استوفى مفعوليه: الساعة و قائمة في آية فصلت. وقد سسدت جملة: اللهم إلينا لا يرجعون مسدّ مفعولي: ظنّ، في آية القصص.

وقد يـرد (ظنّ) على قلة بمعنى: (ائهم) وحقنها يتعدّى على مفعول واحد، ولم يرد بهـذا المعنـى في القـرآن الكـريم علـى هيئة فعل، وإنما ورد على هيئة مفعول بصيغة: (فعيل بمعنى مفعول) قال تعالى:

﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَيْنِ ﴾ التكوير/ 24.

ف.: 'ما نافية مشبهة بليس عاملة، والضمير: 'هو' ضمير منفصل في محل رفع اسمها، والباء في: 'بظنين حرف جرّ زائد للتوكيد، و: ظنين: خبر (ما) مجرور لفظاً منصوب محلاً والمعنى: ما هو على الغيب بمتهم(1).

خال: معنى: ظن التي للرجحان. وقد تأتي كـ (ظن ) لليقين(2).

 <sup>(1)</sup> هـذا في قـراءة مـن قـرأ بـ (الظاء)، فأمّا من قرأ بـ (الضاد) فإنه يريد: ببخيل ينظر: ابن مجاهد السبعة:
 673، وابن زرعة: حجة القراءات: 752 و: الداني: التيسير: 220.

 <sup>(2)</sup> نحو: خال الاستحان صعباً. وخلتني لي اسم. بجعل جملة: (لي اسم) من الحبر المقدّم والمبتدأ المؤخر سدّت مسد المفعول الثاني لـ (خال) البقينية.

حسب: بمعنى: (ظن للرجحان) وبمعنى (اليقين). قال تعالى: (حَمِّسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ ٱلتَّعَفُفِ) البقرة/ 273.

يمجيء: (حسب) للرجحان، ومفعولاها: الضمير: هم، و: أغنياءً.

ولم ترد لليقين في القرآن الكريم(1).

والأفعال التي تفيد (الظنّ والرجحان والتوهم) ولا تخرج إلى الدلالة على اليقين هي: (جعل، وعدّ، وزعم، وحجا، و: هب: بمعنى: ظُنّ)(2).

قال نعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتْهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَندُ ٱلرُّحْمَنِ إِنَّنَّا ﴾ الزخرف/ 19.

بمعنى: ظنُّوا. والملائكة و إناثاً مفعولاه.

فإن كانت: (جعل) بمعنى أوجد تعدَّت إلى مفعول واحد. قال تعالى:

( خَلَقَكُر مِن نَفْس وَ حِدَة ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا ﴾ الزمر/6.

وتكون (جعل) من أفعال التحويل بمعنى صير كما سيأتي(3).

ولم يـرد (عـدًا) بمعنى: الظن في القرآن الكريم، وإنّما جاء بمعنى: أحصى. متعدّياً إلى
 واحد قال تعالى:

﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ آلَكِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ إبراهيم/ 34.

او بمعنى: هيأ. قال تعالى: ﴿ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّسَتُوتَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَنُرُ ﴾ التوبة/ 100. - أمّا (زعم) ففيها معنى (الظنّ الفاسد)، وقد تستعمل في (الظنّ الواجح)، والأكثر في القرآن الكريم مجيئها لمجرد القول المجرد من معنى الظنّ بنوعيه.

حسبتُ الإيمانُ خلاصاً. أي: أيقنتُ.

 <sup>(2)</sup> ومنها (تـوهم)، و(قـدُر) و: (تحيل) و (قـال) بمعنى: ظنّ وينظر: سيبويه 1/ 63، والزنخشري: شرح
 المفصل 7/ 79.

<sup>(3)</sup> وقد تكون (جعل) ناقصة من أفعال الشروع. وقد مرّ.

قال تعالى: ﴿ أَوْ تُستِقِطَ آلسَّمَاءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا ﴾ الاسراء/ 92.

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُد تَزْعُمُونَ ﴾ القصص/ 62.

و(حجا) بمعنى: ظن أو غيره، لم ترد في القرآن أيضاً(1).

و(هبّ) لا تتعدى إلى مفعولين إلا إذا كانت بصيغة الأمر، وفيها معنى: الظنّ(2).
 فإن كانـت بمعنـى: (الهبة) خرجت من دائرة أفعال القلوب، ونصبت مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبراً، وأكثر ما تتعدّى إلى المفعول الأوّل باللام قال تعالى:

﴿ رَبِ هَبْ لِي حُكِمًا وَأُلْجِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴾ الشعراء/ 83.

فقد تعدى: وهب إلى مفعوله الأول بحرف الجرّ (اللام) التي سبقت ياء المتكلم، أمّا المفعول الثاني فهو: حكماً. وقد ترد (هب) بصيغة الأمر بمعنى: الهيبة والحوف(3).

#### ب. أفعال التمويل:

وهمي: (صيّر، وردَّ، وتـرك، واتخـذ، وتخذ، وجعل، ووهب) وكلّها بمعنى: (صيّر). وتتعدّى إلى مفعولين اصلهما مبتدأ وخبر.

- ولم ترد: (صير، و يتخذ: و: وهب) بمعنى: (صير) في القرآن الكريم.(4).
  - وقد وردت البقية بهذا المعنى في القرآن الكريم.

قال تعالى:

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَسِ لَوْ يَرُدُونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّارًا ﴾ البقرة/ 109.

 <sup>(1)</sup> تقول: كنتُ أحجو الامتحان سهلاً. وقد ترد بمعنى: (منع) نحو: حجوت فلاناً: أي منعته ورددته،
 ولذا سمي العقل: الحجا؛ يفسد، ويُعيب.

<sup>(2)</sup> نحو: أغثني يا صديني وإلا فهبني أمرأ هائكاً.

<sup>(3)</sup> لم ترد بهذا المعنى في القرآن الكريم. تقول للآخر: هب ربك. أي: خِفْهُ.

<sup>(4)</sup> من نحو: صيرتُ الجاهلُ متعلماً، و: وهبني اللهُ مؤمناً تخذتُ الصادق صديقاً.

فمفعولًا: ردُّ هما: الضمير المتصل بها و: كفاراً. \_\_

وقال تعالى:

﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِلْوِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ﴾ الكهف/ 198.

ومفعولا ترك هما: يعضهم مفعولاً أولاً، وجملة: يموج في يعض في محل تصب مفعولاً ثانياً.

وقال تعالى:

﴿ يَنُونِلْتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَغْجِنْدُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴾ الفرقان/ 28.

فقد تعدّى الفعل: أتخذ إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر هما: فلاناً و: خليلاً.

وقال تعالى:

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا تَحْفُوطًا ﴾ الأنبياء/ 32.

بتعدي الفعل جعل إلى مفعولين هنا: السماء و: سقفاً و: محفوظاً صفة للسقف.

### الطلب المادس؛ ما يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل

وهو: (ارى، واعلم، وانبا ونبّا، واخبر، وخبّر، وحدّث) اوصلت (همزة النقل): رأى، وعلِمَ، إلى مفعول ثالث. وهذا النقل كثير في العربية إذ تدخل الهمزة على الثلاثي اللازم فتصيّره متعدّياً إلى واحدٍ، وتدخل على المتعدّي على واحد، فيُزاد مفعول ثان له، فيصير متعدّياً إلى اثنين.

ويعاقب الهمزة في هذا تضعيف العين، ما لم تكن العين همزة كـ (سأل)، وتفعل هذا التـضعيف فعله في جعل اللازم متعدياً إلى واحد، وجعل المتعدّي إلى واحد متعدّيا إلى إثنين، وهكذا فيما تعدّى إلى ثلاثة. ومع هذا فإن هذه الأفعال مسموعة لا يقاس عليها، وأكثر ما سمعت في أفعال العلم(1).

ولم يرد هذه الأفعال متعدّية إلى ثلاثة مفاعيل في القرآن الكريم (2).

### المطلب السابع: رتبة المفعول به بالنسبة للفعل والفاعل

- الأصل أن يتعدّ الفاعل على المفعول.
- ويجوز تقديم المفعول به على الفاعل. قال تعالى:
   ﴿ إِذَا حَضَرَ أُحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ البقرة/ 180.

نقد تقدّم المفعول به: أحد على الفاعل: الموت جوازاً.

- ويجوز تقديم المفعول به على الفعل والفعل معاً. كقوله تعالى:
   ﴿ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمُ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ البقرة/ 87.
  - ويجب تقديم المفعول به في المواضع الآتية:
- أ- إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، فيجب تقديم المفعول وتأخير الفاعل لئلا يعود الضمير الذي في الفاعل على شيء متأخر غير المفعول به قال تعالى: ﴿ لَا يَسْفَعُ ٱلطَّلْمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ البقرة/ 180.

ففي الفاعل: معذرة ضمير متصل هو: (هم) يعود على المفعول به: الظالمين لذلك وجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول.

ب- إذا كان المفعول به ضمير متصلاً، والفاعل اسماً ظاهراً.
 ﴿ قَنتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾ التوبة/ 30.

<sup>(1)</sup> ينظر الدينوري: ثمار الصناعة: 170.

<sup>(2)</sup> نقولك رأيت صاحبي: الهدم سهلاً: أو أعلمته: البناء صعباً وهكذا في البقية.

فالمفعول به ضمير متصل بالفعل، والفاعل اسم ظاهر هو لفظ الجلالة.

ج- إذا كان الفاعل محصوراً فيه الفعل بإلاً، أو إنّما، فيجب تأخيره وتقديم المفعول
 بـه، فـإذا كـان المفعول به هو المحصور فيه الفعل، فيجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول(1).

ويجب تقديم المفعول به على الفعل والفاعل معاً في المواضع الآتية:
 أن يكون المفعول به ضمير نصب منفصل لو تأخر لصار متصلاً.

قال تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ الفاتحة / 5.

ب- أن يكون المفعول به من الألفاظ التي لها البصدارة في الكلام، كأسماء
 الاستفهام، والشرط، وكم الخبرية(2). وكأين الخبرية. قال تعالى:

﴿ فَأَيُّ ءَايَنتِ آللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾ غافر/ 81.

ف: أي اسم استفهام مفعول به مقدّم وهو مضاف، وآيات مضاف إليه، وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. والعامل في اسم الاستفهام هو الفعل: تتكرون لأن الاستفهام يعمل فيه ما بعده. ولو كان مع الفعل ضمير كافاء لكان الاختيار الرفع في: (أي).

وقال تعالى: ﴿ أَيُّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ ﴾ الإسراء/110. بنصب: آيًا مفعولاً مقدّما وجوباً بـ تدعواً. لكونها من

بنصب. أن طعود مندنه وجوبه بـ تدعواً. أسماء الشرط التي مًا الصدارة في الكلام.

<sup>(1)</sup> غير: ما أنصف الحقّ إلا عادلٌ. بحصر الفعل في المفعول به. و: ما انصف العادلُ إلا الحقّ بحصر الفعل في الفاعيل. وفي الجملة الأولى دلالة على أن الفعل واقع على المفعول به لا على شيء غيره، لذلك تقدم وفي الثانية دلالة على أن الفعل واقع بهذا الفاعل (العادل) دون غيره.

 <sup>(2)</sup> لم ترد: كاين الخبرية مفعولاً به في القرآن الكريم وإنما الوارد منها في محل رفع مبتداً.

وقال تعالى: ﴿ وَكُم أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ﴾ الإسراء/ 17. ف: كم الخبرية في محل نصب مفعول به مقدّم وجوباً للفعل (أهلك).

ج- أن يكون المفعول به مفعولاً للفعل الواقع جواباً لـ (أمًّا)، بشرط ألاً يكون لهذا
 الفعل مفعولاً مقدّما غيره. قال تعالى.

﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ١٥ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهُرٌ ﴾ الضحى/ 9-10.

ف.: اليتسيم و السائل مفعولان للفعلين الواقعين جواباً لـ
 (أمًا) التفسيلية التي فيها معنى الشرط. وقد تقدم المفعولان ليكونا فاصلين بين: آمًا وجوابها(1).

#### رتبة المفاعيل المتعدّدة:

المفعولان اللذان أصلهما مبتدأ وخبر:

أن يتقدّم ما هو مبتدأ في الأصل وذلك في أفعال التحويل (جعل وأخواتها) وأفعال
 الرجحان: (ظنّ وأخواتها) قال تعالى:

﴿ وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ نوح/16.

﴿ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءٌ مَّنتُورًا ﴾ الفرقان/ 23.

بستقديم منا هو مبتدأ في الأصل، فيمكن القول: الشمس سراج، و: هو هباءً منثور.

﴿ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُۥ كَنذِبًا ﴾ غافر/37.

بتقديم المفعول الذي هو مبتدأ في الأصل، فأصل الجملة قبل النسخ بظنُ: هو كاذبُ.

إذا كـان الفاصـل بغـير المفعول به فلا يجب تقديمه حينئذ نحو: أمّا الآن فاكرم من تشاه. لكون الفاصل بالظرف (اليوم).

ب- أنْ يتقدم ما همو فاصل في المعنى، وذلك في: (أعطى وأخمواتها) مما ليس أصل
 مفعوليها: مبتدأ وخبر.

قال تعالى:

﴿ إِنَّا أَعْطَيْدُولَكَ ٱلْكَوْثُرَ ﴾ الكوثر/1.

﴿ وَوَهَبِّنَا لَهُ رَ إِسْحَنِقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ الأنعام/ 84.

فكاف الخطاب في: أعطيناك ضمير متصل في محل نصب مفعول أوّل، و: الكوثر مفعول ثان، والمفعول الأول فاعل في المعنى، لأنه (آخذ) (الإعطاء).

وكذا الأمر في آية الأنعام فالمفعول الأوّل وقد تعدّى إليه الفعل بحرف الجرّ هو: الهاء في: له، و: أسحقٌ مفعول ثان، وهذا المفعولان ليس أصلهما مبتدأ وخبر، والأول منهما فاعل في المعنى، لأنه: أخذ ما وهبه الله تعالى.

- جـ- وإذا كـان أحـد المفعـولين ضـميراً متـصلاً، والثاني اسماً ظاهراً يجب تقديم الضمير
   المتصل على الاسم الظاهر كما في آية الكوثر.
- د- وإذا كان احد المفعولين مشتملاً على ضمير يعود على المفعول الثاني وجب تقديم
   الثانى وتأخير الأول لئلا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً، والعكس واقع(1).
- هـ- وإذا خُـصِر أحد المفعولين في الفعل فيجب تأخير المحصور سواء أكان مفعولاً أوّل أم
   مفعولاً ثانياً (2).

<sup>(2)</sup> غو: ما أعطيت عمداً إلا كتاباً، أو: ما أعطيت الكتاب إلا محمداً.

#### المطلب الشامن؛ هذف المفعول به:

- يجوز حذف المفعول به لما تعدّى إلى مفعول واحد لقيام دليل لفظي أو دلالي في التركيب على هذا الحذف، ولاعتبارات أسلوبية أو إيقاعية، أو معنوية.
   قال تعالى:
  - ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ الضحى / 3.
  - ﴿ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْعَلَ ۞ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن خَنْشَىٰ ﴾ طه/ 7.

بحدف المفصول به للفصل: قلى والتقدير: (قلاك. اي:
أبغضك والعرب تحدف من الثاني لدلالة الأولى على هذا
الحدف. يقال: (أعطيتك وأكرمت) أي: وأكرمتك(1) وفي
آية طه حُدف المفعول به من الفعل يخشى والتقدير:
(يخشاه) من أجل المحافظة على الإيقاع الموسيقي بين
مكوني الآية الكريمة: تشقى، و: يخشى.

ونمًا حُدِّفَ للإيجاز قوله تعالى:

﴿ فَإِن لُّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ البقرة/ 24.

بحذف مفعولي: (تفعلوا) مرتين إيجازاً في الكلام، والتقدير: فإن لم تفعلوا الإتيان بسورة من مثله، اعتماداً على الآية السابقة.

ومما حُذِف لقيام دليل معنوي. قوله تعالى:

﴿ كَتَبُ ٱللَّهُ لَأُغْلِبَنَّ ﴾ المجادلة/ 21.

أي: أغلـبنُّ مَـن حادَنا. و: رسلي معطوف على الضمير الذي في: لأغلبَنُّ و: أنا توكيد للضمير المستتر فيه. وإنما لم يُذكر المفعول به احتقاراً واستصغاراً له.

بنظر النحاس: إعراب القرآن 5/ 154.

ويجـوز حذف عامل المفعول به إذا وقع في جواب سؤال بشرط أن تكون هناك قرينة لفظية دالة على هذا الحذف. كقوله تعالى:

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ آتُقُواْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ خَيْرًا ﴾ النحل/30.

ف: 'خيراً مفعول به لفعل محذوف جوازاً دل عليه دليل
 وهو الفعل (أنزل) والتقدير: قالوا: أنزل خيراً

ويجوز في الفعل المتعدي إلى مفعولين من باب (أعطى وأخواتها) ذكر المفعولين معاً. أو حذف أحدهما، أو حذفهما معاً.

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثُرُ ﴾ الكوثر/ 1.

﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيلَ أَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ الضحى / 5.

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَآتَكُىٰ ﴾ الليل/ 5.

بذكر مفعولي: (أعطى) في آية الكوثر وهما: الضمير المتصل، والكوثر. والاقتصار على ذكر الأوّل وحذف الثاني جوازاً في آية الضحى. وحذف المفعولين جوازاً في آية الليل.

### 2. الحذف بالتضمين:

يحـذف المفعـول بـه مـن غـير قيام دليل سوى اقتصار الفعل ومعاملته معاملة اللازم وذلك أن يُقرن مفعول الفعل المتعدي بنفسه، بحرف الجر، فيصير المحذوف تسيأ منسياً فلا يحتاج إلى دليل يستدل به عليه (1).

ويعامل الفعل المتعدّى معاملة اللازم بتضمينه معنى فعل آخر كقوله تعالى:

﴿ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّنَ عَرَفَسُو﴾ البقرة/ 198.

فالأصل في الفعل: (أفاض) التعدّي بنفسه لكونه بمعنى: كثر، وصبّ، وسكب، غير أنه (ضُمْن) في الآيـة الكريمــة

<sup>(1)</sup> التميمي: هداية السالك: 3/ 26.

معنى: ارتحل. فصار لازماً.

وقال تعالى:

﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِم ﴾ النساء/ 83.

فالفعل: أذَاعُ فعل متعدِ بنفسه، وقد ضمُن في الآية الكريمة معنى: تحدّثواً.

ولنا معاملة مثل هذه الأفعال بالحمل على زيادة حرف الجرّ كقوله

﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى ٱلتَّمْلُكَةِ ﴾ البقرة/ 195.

فسيمكن عــدُ الباء زائدة، نحو زيادتها في قوله تعالى: تُنبِتُ بالدَّهنُ المؤمنون/ 20 وإنما هي: تُنبِتُ الدَّهن. ويمكن عدَّ الجار والجرور متعلقين بالمصدر(1).

وإذا حـصر المفعـول به في الفعل لا يجوز حذف عامله؛ لأنَّ الحذف ينافي الحصر قال تعالى:

﴿ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ النساء/ 171.

فلا يجوز حذف العامل: (تقول)؛ لأنَّ المفعول به: (الحقُّ) محصور في الفعل.

### الطلب التاسع: هذف عامل المفعول به وجوباً:

حـذف عامـل المفعـول بـه وجـوباً إمّا سماعيّ، أو قياسيّ فالسماعي تتضمنه بعض التراكيب اللغوية لاسيما ما جاء في الأمثال(2) وجاء في القرآن الكريم ما يجري بجرى المثل. قال تعالى:

<sup>(1)</sup> ينظر: الأخفش معانى الغرآن: 1/271. والنحاس وإعراب القرآن: 1/99.

<sup>(2)</sup> كقـولهم في المـثل: أحشفاً وسوء كيلة؟ أي: أتبيعُ حشفاً وتزيد سوء كيل؟ بحذف الفعل (تبيع). ومثله: كلّ شيء ولا شنيمة حرّ أي: أنبيعُ ولا ترتكب شنيمة حرّ.

# ﴿ آنتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ﴾ النساء/ 171.

فقد حذف عامل المفعول به (خيراً) بإضمار الفعل المتروك إظهاره لكثرة استعمالهم إياه(1) وقيل: إنّ خيراً منصوب (كان) والتقدير: انتهوا يكن خيراً لكم. وهو بعيد؛ لأنه لا يضمر الشرط وجوابه، ولا يوجد في اللغة مثل ذلك، وقيل إنه منصوب على كونه صفة لمصدر محذوف، أي: انتهوا انتهاء خيراً. وفي هذا بُعَدٌ عن الدلالة المرادة؛ لأنه يصير المعنى: انتهوا الانتهاء الذي هو خير لكم، أو إيماناً خيراً، وليس ذلك هو المراد. (2).

أمَّا الحَدْف القياسي: فيرد في أبواب وأساليب نحوية معروفة هي:

- الاشتغال وقد مرً.
- التنازع في بعض أنماطه.
- أسلوبا الإغراء والتحذير.

وسترد هذه الأبواب والأساليب في موضعها من الكتاب إن شاء الله تعالى.

## المطلب العاشر: الإلمَّاء والتعليق في أنعال القلوب:

اختصّت الأفعال القلبية المتصرّفة زيادة على ما ذكرناه من جواز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد(3) بما اصطلح عليه النحاة بـ (الإلغاء والتعليق).

<sup>(1)</sup> ينظر: سيبويه: 1/ 143.

<sup>(2)</sup> ينظر: الفراء معاني: 1/ 295، الأخفش: المعاني 1/ 291-292 النحاس إعراب القرآن: 1/ 252.

 <sup>(3)</sup> نحر قوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَى ۞ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَى ﴾ العلق/6، فالفاعل والمفعول ضمير
 الغائب.

و: ظنتَني مقصراً لغيابي عنك. فالفاعل والمفعول ضميراً المتكلم.

و: وجدتني على حق. وكذلك هنا.

و: الا تجدُّك مخطئاً في قولك؟ فالفاعل والمفعول ضمير المخاطب.

وأرادوا بالتعليق: إبطال عمل هذه الأفعال فيما بعدها من الجمل الاسمية لفظاً دون معنى وجوباً لوجود مانع ما، يعمل على عدم إعمال هذه الأفعال فيما بعدها في اللفظ، أعني: نصب المبتدأ والخبر على المفعولية، إذ يعود بالتعليق ركتا الجملة الاسمية إلى حالما من الوصف والرفع، أي إلى حال: المبتدأ والخبر. أو على ما اصلهما كذلك. والجملة بعد التعليق إمّا في موضع مفعوله إن تعدى التعليق إمّا في موضع مفعوله إن تعدى إلى واحد. وسادة مسد المفعولين إن تعدى إلى اثنين. ومن الأدوات التي تؤدي إلى (التعليق) يذكر النحاة الآتى:

أ- لام الإبتداء.

إنّ أو: (أنّ) أو (إنما) (أن لن)، و(أن) قال تعالى:

﴿ وَظُنُواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ القصص/ 39.

فقد عُلَق عمل (ظنّ) لفظاً لا محلاً فيما بعدها يسبب وجود (أنّ). هذه ومعمولها في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولي (ظنّ).

وقال تعالى:

﴿ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَنذِهِ ۗ ﴾ الكهف/ 35.

يتعليق عمل أظنٌّ فيما بعدها لوجود أداة النصب (أنَّ).

وقال تعالى:

﴿ وَظُنَّ دَاوُدُهُ أَنَّمَا فَتَنَّنهُ فَأَشْتَغْفَرَ رَبُّهُ، ﴾ ص24.

بتعلميق عمل ظن لوجود: (أغًا)، وجملة: أنما فتنناه من: (أنَّ) المُكفوفة وما الكافة، والفعل الماضي: (فَتِنَ) المبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل (نا)، والمفعول به (الهاء) في محل نصب سدٌ مسدّ مفعولي ظنّ.

﴿ أَخَسَبُ آلِإِنسَنُ أَلِّن جُمْعَ عِظَامَهُ ﴾ القيامة / 3.

بتعليق عمل: يحسب لوجود (أن لن) وأن حرف مشبه
بالفعل، واسعه ضمير شأن محلوف وجوباً، وجملة كن
نجمع عظامه من المضارع المنصوب بـ (لن) وفاعله المستتر
وجوباً، ومفعوله: عظام في رفع خبر (أن) المخففة العاملة،
وجملة: أن لن نجمع عظامه في محل نصب سدت مسد
مفعولي: بحسب.

وقال تعالى:

﴿ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ الإسراء/ 52.

بتعليق عمل: تظنون فيما بعدها لوجود (إن)، النافية المشبهة بـ (ليس) المهملة لانتقاض نفيها بـ (إلا).

وقال تعالى:

﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلُكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ ﴾ الأنعام/ 6.

بتعليق الفعل: يرى فيما بعده لوجود: كم الحبرية المنصوبة بـ الهلكنا، وجملة: كم أهلكنا من قبلهم من قرن في عمل نصب سدّت مسدّ مفعولي (يرى).

وقال تعالى:

﴿ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا هَتَوُلا مِ يَنطِقُونَ ﴾ الأنبياء/ 65.

بتعليق الفعل (علم) لوجود (ما) النافية.

وقال تعالى:

﴿ وَإِنْ أَدْرِعَ أَقَرِيبُ أَمر بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ الأنبياء/ 109.

بتعليق عمل الفعل (أدري) للفصل بهمزة الاستقهام. والمعنى: ما أدري. والفعل: (أدري) مرفوع بضمة مقدرة فتح من ظهورها الثقل.

ولم يتفق النحاة على جعل لام القسم سبباً في تعليق الفعل عن العمل فيما بعده من جملة اسمية، فقد منعه فريق، وأجازه آخرون، واستند الموجزون إلى قوله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَنَّهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَتِي ﴾ البقرة/ 102.

بتعليق عمل(علم) لوجود لام التوكيد و مُنْ موضعها الرقع على الابتداء وكان سيبويه— رحمه الله— يرى أنْ(علم) هنا خرجت عن معناها الأصلي ونزلت منزلة القسم، وما بعدها جملة لا محلُ لها من الإعراب جواب القسم(1).

#### أمًا الإلماء:

فيرى النحاة أنه ترك عمل الأفعال القلبية فيما بعدها لفظاً ومعنى جوازاً لا وجوباً من غير وجود مانع.

ونرى أنَّ المانع كائن منحدَّد في تغيير الرتبة الأصل التي تكون عليها هذه الأفعال ومعمولاها، وهـي تقـدم الفعل، فالمفعول الأول، فالمفعول الثاني، على ما مرَّ الاستشهاد له كثيراً، فإن حدث تغير في هذه الرتبة، ألغي عمل هذه الأفعال فيما بعدها لفظاً ومعنى.

وتغيير الـرتبة يعـني – فـيما يعـني – (توسـط الفعـل) بـين مفعوليه في الأصل. أو (تأخيره) عنهما، أو تقدم ما هو متعلّق بالفعل.

ولم يرد مثل هذا في القرآن الكريم(2).

ينظر النحاس: إعراب القرآن: 1/72.

 <sup>(2)</sup> نحو: محمد ظننت ناجح: بتوسط الفعل. أو: محمداً ظننت ناجحاً.
 و: محمد ناجح ظننتك بتاخره. والأكثر هنا الإلغاء.

و: في المسجد أظن محمد معتكف. بتقدم ما هو متعلق بالفعل وينظر: هادي نهر النسهيل في شرح ابن عقيل: 2/ 57.

ومن الجدير بالذكر أنّ أفعال الـتحويل، أو الأفعال الغير المتصرفة لا مجوز فيها تعليق، ولا إلغاء.

#### التغازع في العمل(1):

- التنازع: مفهومه وأركانه.
  - بنية المتنازعين.
  - نوع المتنازع فيه.
  - إعراب المتنازع فيه.

#### 1. التنازع:

 أن يـــتوجّه عــاملان متــصرفان متقدمان فأكثر إلى معمول واحد بعدهما(2). وأركان جملة التنازع هي:

- السنةات.
   السنةات.
  - ب- متنازع فيه: ويكون اسماً ظاهراً.
     قال تعالى:

﴿ مَا تُونِيَ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴾ الكهف/ 96.

فالعاملان المتنازعان هما: إتوني و: أفرغ وقد تنازعا في المتنازع فيه: قطراً الأول يريده مفعولاً ثانياً له، والثاني أعنى: أفرغ يريده مفعولاً له.

<sup>(1)</sup> اطلق عليه سيبويه: باب الفاعلين والمفعولين اللذين كلُّ واحد منهما يفعل بفاعله وسمّاه الكوفيون (باب الإعمال)، وله تسميات أخر. ينظر: 1/73 ابن يعيش شرح المفصل. 1/77 والأزهري: شرح التصريح: 1/315.

<sup>(2)</sup> قال ابن مالك:

إنْ عاملان اقتضيا في اسم عَمَلُ قبلُ، فللواحدِ منهما العملُ.

#### 2. بنية التنازمين

العاملان المتنازعان يأتيان على بُنيُّ وصورٍ مختلفة هي:

أن يكونا فعلين كما مر في آية الكهف.

ب- وقد پختلفان فیکون أحدهما اسم فعل، والآخر فعلاً.
 قال تعالى:

﴿ هَآوُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَنْهِيَّهُ ﴾ الحاقة/ 19.

فالعامل المتنازع الأوّل اسم فعل الأمر (هاؤم) بمعنى: (هاكم)، وهو يطلب: (كتابيه) مفعولاً به. والثاني فعل أمر وهو: اقرأوا الذي يطلب: كتابيه مفعولاً به أيضاً.

ج- وقد يكون العاملان المتنازعان اسمين(1).

د- وقد یکون المتنازعان آکثر من اثنین(2).

ونريد أن ننبه على أنه إذا كان أحد العاملين يؤد ما قبله توكيداً لفظياً خرج التركيب عن باب التنازع، لأننا في هذه الحالة ننسب العمل للأول حتماً(3).

#### 3. نوع المتنازع نيه:

مثلما اختلفت صورة المتنازعين تختلف صورة المتنازع فيه على أوجه كثيرة منها نذكر الآتى:

أنْ يكون المتنازع فيه اسماً منصوباً. وهو الأكثر.

 <sup>(1)</sup> كقولك: كــان الرســول محمــد صــلى الله علــيه وســلم مغيــثا مكرماً اصحابه ولم يرد عاملان اسميان متنازعان في القرآن الكريم.

<sup>(2)</sup> كقولك: المؤمن يرجون ويدعو، ويخشى الله. وليس منه في القرآن الكريم.

<sup>(3)</sup> نحو: اذكر أذكر الله دائماً.

ب- أن يكون المتنازع فيه اسماً مرفوعاً (1).

جـ- وقد يكون المتنازع فيه اسمين مختلفي الوصف كأن يكون الأول ظرفاً، والثاني اسماً
 اسماً

د- وقد یکون المتنازع فیه شبه جملة کقوله تعالى:

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ مِنَايَنِتَنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَنْهِلَكَ فِي ٱلْعَذَابِ

مُحضَرُونَ) الروم/16.

هـ- وقد يكون المتنازع فيه جملة. قال تعالى:

﴿ وَأَنَّهُمْ ظُنُوا كُمَّا ظَنَنتُمْ أَن لِّن يَبْعَثَ آللَّهُ أَحَدًا ﴾ الجن/ 7.

فكلُّ من العاملين المتنازعين: ظنوا و: ظننتم يتنازع في جلة: أن لمن يبعث الله أحداً من: أنك الحرف المشبه بالفعل المخفَف العامل، واسمه ضمير شأن محذوف، وخبره جلة: لمن يبعث الله أحداً يتطلبها لأن تكون في موضع المفعولين له.

وهـناك صـور وأنمـاط كـثيرة للتـنازع سـواء في طبيعة العاملين المتنازعين أو طبيعة المتـنازع فـيه، وأغلـب هـذه الأنماط من باب التمرينات الذهنية الافتراضية التي ليس لها من النصوص القرآنية، أو الاستعمالات اللغوية الشائعة ما يعزّزها.

#### 4. إعراب المتنازع فيه،

اختلف السنحاة في أيّ العاملين المتنازعين يعمل في المعمول المتأخر على أوجه(3). حاصلها أنَّ بعضهم يُعمل الأوّل، وينضمر معمولاً للثاني، وأنَّ آخرين يعملون الثاني ويضمرون معمولاً للأول، وقد ترجع إعمال الثاني لأسباب منها نذكر:

<sup>(1)</sup> كقولك: نهض وخطب الإمام. ولم يرد مثله في القرآن الكريم شيء.

 <sup>(2)</sup> كقول الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-: تسبحون، وتحمدون، وتكبرون ديرً كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين مرةً فالمتنازع فيهما: الظرف (دُبُر)، والنائب عن المفعول المطلق: (ثلاثاً).

<sup>(3)</sup> ينظر في: سيبويه: 1/37 والمبرد المقتضب: 3/112، والأنباري: الإنصاف، المسألة (13).

- وجود إعمال الثاني في كلّ السياقات القرآنية الكريمة باتفاق النحاة وإعمال الأول قليل، ومع قلته لا يكاد بوجد في غير الشعر، بخلاف إعمال الثاني فإنه كثير الاستعمال في النثر والشعر، وقد تضمنه القرآن المجيد في مواضع كثيرة.
- 2. إنا العمل يُعطى في الغالب للأقرب، والثاني هو الأقرب إلى المتنازع فيه(1)، ولكنه قريباً من محل التأثير، فلا يلزم لهذا السبب مراعاة سابق بعيد.
- 3. إن إعمال الثاني منفق مع عناية المتكلم بتحقيق ما يمكن تسميته تعادلية في توزيع مكونات الجملة التي يرد فيها التنازع، فإذا قُدم أحدهما اعتناء به، أعطي للثاني العمل دون هذا المتقدم، اعتناء به أيضاً، أما إذا أعمل المتقدم لم يبق للمؤخر قسط من العناية، فكان المخلص من ذلك راجحاً(2).
- 4. إنَّ إعمال الثاني موافق لما يجب فيه إعمال المتنازع إذا كان ثالثاً، أو فوق بالاتفاق، ولا يحوجد من يجيز إعمال غير الثالث، وفي لزوم إعمال الأقرب إذا كان ثالثاً دلالة بينة على رجحان إعماله إذا كان ثانياً (3).
- 5. إن في إعمال الثاني غرضاً اسلوبياً يتحدد في أن هذا الإعمال مخلص من ثلاثة أشباء غير مرغوبة أسلوبياً هي:
- أ- وجوب تعدد المضمائر في إعمال الثاني، أو الثالث كما هو الحال في حديث الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- في الدعاء للصلاة على محمد وعلى آل محمد.

<sup>(</sup>١) ومنه زيادة على ما ذكرناه وسنذكره من أي الذكر الحكيم قول الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم –: لعن أو غضب على مببط من بني إسرائيل فمسخهم بإعمال الثاني: غَضَبُ ولو أعمل الأول لقيل: إنَّ الله لعن أو غضب عليهم سبطاً.

<sup>(2)</sup> ابن مالك شرح التسهيل: 2/ 169.

<sup>(3)</sup> نفسه: 2/ 168.

ومنه قول الرسول الكريم · · صلى الله عليه وسلم-: اللهم صلٌّ على محمد وعلى آل محمدٍ كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم.

ولو أعمل الأول لقيل: كما صليت ورحمتهم وباركت عليهم على آل إبراهيم.

ب- التخلص من توالى حرف الجر(1).

جـ- الـتخلص من الفصل بين الفعل العامل والمعمول، والعطف على العامل قبل
 ذكر معموله.

والحاصل أنه إذا أعمله الثاني في الاسم الظاهر، أو في شبه الجملة، أو الجملة أضمرنا في الأوّل معمولاً له ضميراً يعود على ذلك الاسم. إذا كان المتنازع فيه اسماً مرفوعاً أو منصوباً. ففي قوله تعالى:

﴿ ءَاتُونِيَ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴾ الكهف/96.

يكون: أيطرا مفعولاً به للفعل: "فرغ امّا الفعل: (آتوني) فقد عمل في ياء المتكلم بوصفها مفعولاً أوّلاً لكون الفعل متعد إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، ثم حذف الثاني ولو أعمل الفعل: آتوني في قطراً لأضمر في الفعل: أفرغ. وقيل: أفرغه.

ومثله قوله تعالى:

﴿ هَآوُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَنبِيَةٌ ﴾ الحاقة/ 19.

قـ كتابيه مقعول به للفعل: إقرأوا أمّا هاؤم فقد أعمل في السخمير العائـد على: كتابـيه، ولـو أعمل الأوّل لقيل، اقرءوه. بالإضمار في الثاني.

غو نبثت كما نبثت عنه عن محمد بخير.

## (تطبيقات مقالية)

# ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة عن كلّ سؤال ممّا يأتي:

#### س1: ما الفعل المتعدي؟

- أ- حو الفعل الذي يتعدّى أثره في الفاعل إلى المفعول فينصبه مباشرة ومن غير
   واسطة

## س2: ما الفعل اللازم؟

- أ- هو الفعل الذي يلازم الفاعل، أي يستقر حدوثة في نفس فاعله.
  - ب- هو الفعل الذي يتعدّى إلى مفعوله بوساطة حرف جرّ.

# س3: حل يجوز دائماً التخلي عن ذكر المفعول به بعد الفعل المتعدي؟

- أ- نعم. يجوز لأن حذف المفعول به لا يخل بالدلالة مطلقاً.
- ب- لا يجوز حذف المفعول به دائماً، لأن الفعل المتعدي قد لا يعطي دلالة يجسن
   السكوت عليها غلا بذكر المفعول به.

## س4: ما الفعل المتعدي بوجهين؟

- أ- هو ذلك الفعل الذي يمكن أن يكون متعدياً إلى مفعول به واحد أو أكثر.
- ب- هـــو مــا يــتعدى إلى المفعــول بــه الأوّل من غير وساطة، وإلى الثاني بوساطة
   حرف الجرّ.
  - ج- هو ما يُستعمل متعدّياً بنفسه تارة، وبحرف الجرّ تارة أخرى كـ: (نصح).

## س5: هل يجوز عدّ (كان وأخواتها) أفعالاً لازمة ولماذا؟

- أ- نعم يجوز ذلك لعدم اكتفاء كان وأخواتها بالمرفوع بعدها.
- ب- لا يجوز ذلك؛ لأن تقسيم الأفعال إلى متعد ولازم خاص بالأفعال التامة وليس الناقصة.

#### س6: ما علامات المتعدّي اللفظية؟

- أ- علامات المتعدي هي: أن يليه مفعول به، وأن يكون تاماً، وأن يكون من
   أفعال الحركة لا الغرائز.
- ب- علامات المتعدي جواز اتصاله بـ(هاء) عائدة على المفعول تسمى بـ (هاء المفعول).

أو اتصاله بكاف الخطاب، أو ياء المتكلم.

أو يمكن أن يصاغ منه مفعول نام بإطراد غير مفتقر إلى حرف جرً.

## س7: ما علامات اللازم للفظية؟

أ- عدم حاجته إلى مفعول.

ب- أن يليه جار ومجرور.

ج- أن يتصل بكاف الخطاب، أو ياء المتكلم، أو ضمير الغائب.

### س8: ما علامات المتعدي الدلالية؟ `

ا- عدم تمام دلالته إلا بذكر المفعول؟

وكونه من أفعال الحواس، والجوارح، والنفس، والحركة.

ب- أن يكون من أفعال الغرائز، والطبائع، والسجايا، والألوان والخلق.

## س9: ما علامات اللازم الدلالية؟

أ- انحساره في الأفعال الدالة على المطاوعة فقط.

ب- المحساره في الأفعال الدالة على المطاوعة، والغرائز، والطبائع والسجايا،
 والألوان، والخلق، وأفعال النفس الباطنة.

## س10: ما وسائل العربية في جعل اللازم متعديا؟

أ- ذكر المفعول به أو الجار والمجرور بعد اللازم يصيره متعدياً.

بالهمزة في أوله، أو تضعيفه، أو يوساطة حرف الجر.

## س11: على كم قسم تقسم الأفعال المتعدّية إلى اثنين؟

- ا- على قسمين ما يتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر ومفعولين ليس
   أصلهما مبتدأ وخبر.
- ب- على ثلاثة أقسام: ما يتعدى إلى مقعولين أصلهما مبتدأ وخبر، ومفعولين
   ليس أصلهما مبتدأ وخبر، ومفعولين أحدهما بحرف الجر.

# س12: ما الأفعال التي تتعدّى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر؟

أ- هي الأفعال الدالة على (إعطاء، أو كسوة، أو منحة) وما في معانيها.

ب- هي الأفعال الدالة على: اليقين.

جـ- هي: الأفعال الدالة على: يقين، وظن، ورجحان، وتحويل.

## س13: ما الصور البنائية التي يأتي عليها المفعول به؟

أ- صورتان: اسم صريح، وضمير متصل.

ب- ثلاثة صور: اسم صريح، وضمير متصل، واسم مجرور بحرف جرّ زائد.

جـ- صورتان أساسيتان: اسم صريح واسم غير صريح. ويشمل الاسم الصريح: الاسم الظاهر، والخمير المنفصل، والضمير المتصل، ويشمل الاسم غير الصريح والمصدر المؤول والمجرور بحرف الجرّ الزائد، والجملة الواقعة في محل المفعول به، أو السادة مسدة.

# س14: ما المنصوب على (نزع الخافض)؟

أ- هو الاسم المنصوب بعد الفعل اللازم بعد إسقاط حرف الجرّ.

ب- هـ و الاســم المنــصوب بعــد الفعــل المـتعدّي بعد إسقاط حرف الجرّ وإعادة المجرور إلى أصله من النصب.

# س15: هل يجوز إسقاط حرف الجر بعد الفعل اللازم بإطراد وقياس.

أ- نعم يجوز لك لكون هذا الإسقاط قياسي مطرد دائماً.

ب- لا يجوز ذلك لكون هذا الإسقاط سماعي لا قياسي ولذلك يشترط فيما
 يحذف فيه حرف الجرّ عدم اللبس في المعنى، فإذا لم يؤمن اللبس لم يجز حذف
 حرف الجرّ قبل المجرور به.

س16: ما الذي بحتاج إلى مفعول به؟

أ- الفعل المتعدّي ماضياً، ومضارعاً، وأمراً.

ب- الفعل المتعدي بأنواعه الزمانية، وكان التامة.

جـ- الفعل المتعدي بأنواعه الزمانية، والمصدر، وبعض المشتقات.

س17: ما أقسام الأفعال التي تتعدّى على مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر من حيث الدلالة؟

أ- ثلاثة أقسام: أفعال يقين، وظن، وتحويل.

- فسمان: أفعال يقين، وظن.

س18: متى يكون الفعل (رأى) متعدياً إلى مفعولين؟

إذا كان عمنى الرؤية البصرية.

ب- إذا كان بمعنى: اعتقد.

جـ- إذا كان بمعنى (علم) الاعتقادية، أو الحُلمية.

س19: متى يكون الفعل (رَجُدُ) متعدياً إلى مفعولين؟

أ- إذا كان بمعنى: وجود الشيء المفقود.

ب- إذا كان بمعنى الإعتقاد الجازم.

س20: متى يكون الفعل (علم) متعدياً على مفعولين؟

أ- إذا كان بمعنى: (عرف).

ب- إذا كان. بمعنى: (اعتقد).

س21: هل يوجد من بين أفعال الظنُّ ما يدل على اليقين؟

ا- لا يوجد، لأن الظن ينافي الدلالة على اليقين.

ب- نعم يوجد ذلك وقد ورد في القرآن الكريم.

س22: ما شرط تعدي (هبُّ) و (تعلُّم) إلى اثنين؟

أ- أن تكونا بمعنى (الظن).

أن تكونا بصيغة الأمر.

جـ- أن تكونا بصيغة الأمر، وبمعنى: الظن.

- س23: ما الأفعال التي تتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل؟
- أ- هي: اتخذ، وتخذ وردّ، وصير، وحوّل، وترك.
- ب- هي: ارى، واعلم، وانبأ، ونبأ، وأخبر، وخبر، وحدث.
  - س24: متى (يجب) تقديم المفعول به على الفاعل؟
  - أ- إذا كان المفعول به ضمير نصب منفصل.
- ب- إذا كان ضمير نصب منفصل، أو متصل والفاعل اسماً ظاهراً أو إذا كان
   المفعول به محصوراً فيه الفعل بـ (إلاً) أو (إثما).
  - س25: متى يجب تقديم المفعول به على الفعل والفاعل معاً؟
  - إذا كان المفعول به ضميراً متصلاً والفاعل اسماً ظاهراً.
- ب- إذا كان المفعول به: ضميراً منفصلاً، أو: من الألفاظ التي لها الصدارة في
   الكلام أو أن يكون المفعول به مفعولاً للفعل الواقع جواباً لـ(أمَّ).
  - س26: ما حكم رتبة المفعولين فيما يتعدّى إليهما من الأفعال؟
    - أ- يجوز تقديم أي المفعولين على صاحبه.
- ب- أنّ يتقدم ما هـ و مبتدأ في الأصـل أو ما هو فاعل في المعنى أو ما هو غير
   محصور في الفعل، لأنّ المحصور يجب تأخيره.
- س27: إذا كان أحد المفعولين اسماً ظاهراً، والآخر ضميراً متصلاً فأي منهما يجب تقديمه؟
   ولماذا؟
- أ- يجب تقديم الاسم الظاهر على الضمير المتصل؛ لأن الظاهر أولى بالذكر من المضمر.
- ب- يجب تقديم الضمير المتصل؛ لأن اتصال الضمير يلزم أن يكون كالجزء من الفعل.
- س28: إذا كـان أحـد المفعولين مشتملاً على ضمير يعود على المفعول الثاني فأيّ منهما يجب تقديمه؟ ولماذا؟
  - أ- نحن بالخيار في تقديم أي المفعولين شئنا ومن غير سبب.

ب- يجب تقديم الأول على الثاني حتى بعود الضمير عليه.

جـ- يجب تقديم الثاني وتأخير الأول لئلا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً.

## س29: هل بجوز حذف المفعول به؟ ولماذا؟

ا- لا يجوز، لأن الكلام قد لا يتم إلا بذكره.

ب- يجوز إذا قام دليل على الحذف، من باب الإيجاز، أو (التضمين).

## س30: إذا خُصر المفعول به في الفعل، فهل يجوز حدَّف عامله، ولماذا؟

أ- يجوز ذلك لقيام دليل لفظى أو معنوي على الحذف.

ب- لا يجوز مطلقاً، لأن الحذف ينافي الحصر.

## س31: متى (يجب) حذف عامل المفعول به؟

إذا كان في اللغة ما يوجب ذلك الحذف سماعاً كما هو في بعض التراكبب
 التي جرت مجرى الأمثال.

ب- يجب حـذف عامـل المفعول به في بعض الأمثال سماعاً وقياساً في مواضع:
 الاشتغال، والتنازع، والإغراء، والتحذير، والاختصاص، والنداء.

## س32: ما التعليق؟ وما الإلغاء؟

 التعليق إبطال عمل أفعال القلوب المتصرفة فيما بعدها من الجمل الاسمية لفظاً دون معنى من غير وجود مانع.

ب- التعليق إبطال عمل أفعال القلوب المتعرفة وجوباً لوجود مانع لفظي، والإلغاء وإبطال العمل جوازاً لوجود مانع أسلوبي هو تغير رتبة هذه الأفعال بالنسبة إلى مفعوليها تأخراً عنهما أو توسطاً.

## س33: ما موانع التعليق اللفظية:

ا- هي وجود: كان الزائدة، أو الظرف، أو أداة الاستثناء أو: كم الاستفهامية.

ب- هي وجود: لام الابتداء، أو: (إثما)، أو: (أنْ لنْ)، أو كم الخبرية، أو (ما) و
 (إنْ) النافيتين.

#### س34: ما أركان جملة التنازع:

أركانها: عاملان متنازعان تامّان ومعمول (متنازع فيه) متأخر عنهما.

ب- أركانها: عاملان متنازعان أحدهما تام والثاني ناقص ومعمول متنازع فيه
 متأخر عنهما.

جـ- أركانها: عاملان متنازعان ومعمولان متنازع فيهما.

## س35: ما البنية اللغوية التي يأتي عليها المتنازعان؟

أ- بنية نعلية.

ب- بجب أن يكون الأول فعلاً والثاني غير فعل.

جـ- يصبح أن يكون المتنازعان فعلين، أو اسمين، أو فعلاً واسماً.

## س36: هل يجوز أن يكون المتنازعان أكثر من اثنين:

**أ- لا يجو**ز.

ب- يجوز.

## س37: ما البنية اللغوية للمتنازع فيه؟

أ- يجب أن يكون اسماً ظاهراً منصوباً.

ب- بجب أن يكون اسماً ظاهراً مرفوعاً، أو منصوباً.

جـ- یجوز آن یکون اسماً ظاهراً، مرفوعاً، أو منصوباً، أو مجروراً، أو آن یکون
 حملة.

## س38: هل يتعدّد المتنازع فيه:

أ- لا يجوز أن يتعدد المتنازع فيه.

ب- يجوز ذلك كأن يأتى معمولان لعمولين متنازعين.

# س39: أي المتنازعين أولى بالعمل في المتنازع فيه؟ ولماذا؟

 أ- لا فرق في إعمال أي منهما بالتساوي، لكون كل منهما صالح للعمل في المتنازع فيه ومن غير ترجيح.

ب- يترجح إعمال الثاني أكثر من أعمال الأول وذلك للأسباب الآتية:

الشواهد الفصيحة على هذا الأعمال.

- 2. إعطاء العمل للأقرب أولى.
- إعطاء العمل للثاني يحقق تعادلية في توزيع مكونات الجملة التي يرد فيها المتنازعان.
- اتفاق النحاة على إعمال المتنازع الثالث إذا تنازعت ثلاثة وذلك ما يرجح إعمال الثاني أيضاً.
  - إعمال الثاني يحقق أغراضاً أسلوبياً محددة.

س40: ما الأغراض الأسلوبية التي يحققها إعمال ثاني المتنازعين؟

ا- لا يحقق إعمال الثاني أية أغراض أسلوبية.

ب- يحقق إعمال الثاني أغراضاً أسلوبية منها:

- لا يفرض علينا تعدداً في استعمال الضمائر وتكرارها كما هو الحال لو أعملنا الأول.
  - 2. التخلص من تعدد حروف الجرّ.
  - التخلص من الفصل بين العامل والمعمول.
  - التخلص من العطف على العامل قبل ذكر معموله.

## (تطبيقات نصية)

#### ت: -1 -

اختر الوصف النحوي الصحيح لبعض مكوّنات النصوص القرآنية الكريمة فيما

# يأتي:

- ﴿ كَذَ لِكَ يُرِيهِمُ آللَهُ أَعْمَ لَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ ﴾ البقرة/ 167.
- أ- في الآية الكريمة تعدى الفعل: (يرى) إلى مفعولين هما: الضمير في: يربهم.
- ب- الفعل: (يرى) تعدّى إلى مفعولين هما: الضمير المتصل به، و: أعمالهم و:
   أحسرات.
- جـ الفعل (بـرى) مضارع: (بـرى)، تعـدى إلى ثلاثـة مفاعيل هي: الضمير، و:
   أعمالهم و: حسراتو.
  - 2. ﴿ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴾ الفرقان/ 23.
- أ- في الآية الكريمة تعدى الفعل (جعل) إلى ثلاثة مفاعيل هي: الضمير المتصل به،
   و: هباءٌ و: منثوراً.
- ب- تعـدى (جعـل) وهو من أفعال التحويل إلى مفعولين هما: الضمير المتصل به،
   و: "هباء" و: "منثوراً: صفة للهباء.
  - 3. ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِ ﴾ النساء/ 37.
    - أ- تعدى الفعل (يأمر) إلى مفعول واحد هو: الناس.
  - ب- تعدّى إلى مفعولين الأوّل من غير وساطة والثاني وهو: البخل بوساطة.

- 4. ﴿ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْتَرَهُمْ لَفَسِقِينَ ﴾ الأعراف/ 102.
- أ- تعدّى الفعل: وَجَدُ إلى مفعول واحد هو: (أكثر)؛ لأنه بمعنى وجود الشيء بعد ضياعه.
- ب- الفعل (وجد) بمعنى العلم الاعتقادي، وقد تعدّى إلى مفعولين: هما: (أكثر)
   و: (فاسقين)، واللام للتوكيد.
  - ﴿ وَأَلْفَيَا سَبُدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ﴾ يوسف/ 25.
- الفعل (ألفى) في الآية الكريمة من أفعال العلم واليقين، ولذلك تعدّى على مفعولين هما: (سيد) و (لدى الباب).
- ب- الفعل (الغي) في الآية الكريمة ليس من افعال العلم واليقين ، وإئما هو بمعنى:
   ظفر بالشيء. ولذلك تعدّى إلى مفعول واحد هو: (سيد)، و: (لدى) منصوب
   على الظرفية.
  - ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمُّهَ يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ النحل/78.
  - الفعل (تعلمون) من الأفعال الخمسة مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وهو
     من أفعال العلم واليقين، وتعذى إلى مفعولين هما: (شيئاً) والثاني مقدر.
  - ب- الفعل (تعلمون) لم يستعمل بمعنى: العلم واليقين، وإنما أستعمل بمعنى: عرف،
     ولذلك تعدى إلى مفعول واحد هو: (شيئاً).
    - 7. ( عُسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِهَا } مِنَ ٱلتَّعَفُفِ ) البقرة/ 273.
  - الفعـل (بحــب) من أفعال الرجحان والتوهم، وقد تعدّى إلى مفعولين هما:
     الضمير المتصل به و أغنياءً.
  - ب- الفعل (بحسب) بمعنى: العد والحساب، ولذلك تعدى إلى مفعول واحد هو
     الضمير المتصل به، و: آغنياء صفة للضمير.

- 8. ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَنعِيلَ وَإِسْحَنقَ ﴾ إبراهيم/ 39.
- أ- تعدّى الفعل وَهَبُ إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبرهما: ياء المتكلم في: كي و:
   إسماعيل.
- ب- تعدي إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرهما: ياء المتكلم في: أي و:
   إسماعيل.
  - جـ- تعدى: وهب إلى مفعول واحد هو: إسماعيل.
  - 9. ﴿ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنكُمْ ﴾ الأعراف/ 63.
- الفعل (عجب) متعدً. على مفعول واحد بوساطة حرف الجرّ في: "من ربّكم".
   الفعل (عجب) لازم، سقط بعده حرف الجرّ قياساً قبل: أنّ لعدم حصول لبس في سقوط هذا الحرف، والتقدير: من أن جاءكم.
  - 10. ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ المائدة/ 62.
- الفعل المضارع: ترى بمعنى الرؤية البصرية، ولذا تعدّى إلى مفعول واحد هو:
   كثيراً.
- ب- الفعل المضارع: ترى من أفعال القلوب، ولذا تعدى إلى مفعولين هما: كثيراً،
   وجملة يسارعون في محل نصب مفعول ثان لـ يرى.

#### ت -2 -

بين فعلمي كمل آيستين كمريمتين بمًا يأتي فروقٌ في الوظيفة النحوية والدلالية. اختبر الصحيح منها بوضع دائرة حول رمزه: قال تعالى:

أَخَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ فِيَدَمًا لِلنَّاسِ ﴾ المائدة/ 97.

- ب ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِفَايَةَ ٱلْخَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾
   التوبة/ 19.
- (جعل) في الآية الأولى بمعنى: صير، وتعدّى إلى مفعولين، وفي الثانية تعدّى لواحد.
- جعل في الأولى بمعنى: صير، وتعدّى إلى مفعولين، وفي الثانية كذلك ومفعولاً (سقاية الحاج) و: الجار والمجرور: كمن، على تقدير: كإيمان من أمن بالله.
  - أَلُمُّا رَءًا ٱلْقَمَرَ بَازِغُا قَالَ هَنذَا رَبِي ﴾ الأنعام/ 77.
  - ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لِرَأَيْقَهُ خَسْمِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ ﴾
     الحشر/ 21.
- رأى في آية الأنعام بمعنى الرؤية البصرية وتعدّى إلى مفعول واحد هو (القمر)،
   و (بازعاً) حال. وفي الثانية كذلك، و: (خاشعاً) حال.
- رأى في آية الأنعام بمعنى الرؤية البصرية وتعدّى إلى مفعول واحد هو (القمر)
   و (بازغاً) حال. وفي آية الشر الفعل (رأى) بمعنى: (حسب) ولذلك تعدّى إلى مفعولين هما: الضمير في: (رايته) و: (خاشعاً).
  - ا- ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مُشْرَبَهُمْ ﴾ البقرة/ 90.
  - ب- ﴿ فَلَمَّا تَبَرِّنَ لَهُ مَالَ أَعْلَمُ أَنَّ آللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرٌ ﴾ البقرة/ 259.
    - العلم بمعنى (التعلم) وتعدى على واحد، وأعلم مثله متعد إلى واحد.
- العلم في الأولى بمعنى: (عرف) وتعدّى إلى واحد هو: مشربهم وفي الثانية بمعنى: العلم اليقيني، وجملة: أنَّ الله على كل شيء قدير سدّت مسد المفعولين.
  - ا- ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾ البقرة/ 93.
  - ب- ﴿ لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءً ﴾ المتحنة/ 1.

- (خـذ) في آية البقرة بمعنى: تسلم وتعدّى إلى واحد هو: (ما). وفي آية الممتحنة بمعنى: صير، وتعدّى إلى اثنين هما: (عدوّي وعدوكم).
- (خـذ) في آيـة البقـرة بمعنى: تسلم وتعدى إلى واحد هو (ما) وفي آية الممتحنة بمعنى: صير، وتعدّى إلى اثنين الأوّل: (عدوّي) والثاني: أولياء.
  - أ- ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفُواْ ءَابَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴾ الصافات/ 69.
    - ب- ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدُهَا لَدًا ٱلْبَابِ ﴾ يوسف/ 25.
- (ألِفَ) في آية النصافات بمعنى: علِمُ واعتقد، ولذا تعدَى إلى مفعولين هما: (آباءِهم) و (ظالين).
- وفي آية يوسف بمعنى: أصاب الشيء وظفر به ولذا تعدّى إلى واحد هو: (سدّها).
- الفعلان في الآيتين بمعنى: العلم والاعتقاد، وكلاهما متعد إلى مفعولين هما في
   آية الصافات: آباءَهم، و: ظالين وفي آية يوسف: سيدها و: لدى الباب.
- أ- ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجُدَ عَلَيْهِ أُمَّةُ مِنَ ٱلنَّاسِ يَسْفُونَ ﴾ القصص/ 23.
  - ب- ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلاً فَأَغْنَىٰ ﴾ الضحى/ 8.
- الفعل (وجد) في كلتا الآيتين بمعنى: وجود الشيء المفقود، ولذلك تعديا إلى مفعول واحد، هو: (أمةً)، في آية القصص، و: عائلاً في آية الضحى.
- الفعـل (وجـد) في آية القصص بمعنى وجود الشيء المفقود، ولذا تعدى على واحد هـو: أمة، وفي الثانية بمعنى: العلم اليقيني، ولذا تعدّى إلى اثنين هما: كاف الخطاب، و: عائلاً.

أكمل الفراغات الموجودة بالمخطط الخاص بالوصف النحوي المتاسب لكل فعل وما تعدّى إليه:

- ﴿ وَلَقَد ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ الأنبياء/48.
  - 2. ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَا ﴾ الأنبياء/58.
  - 3. ﴿ وَقَالُواْ آغَنَذَ آللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحَنَّهُ ﴾ البقرة/116.
    - 4. ﴿ وَلَنِكِنِي أَرَنكُرْ قَوْمًا نَجْهَلُونَ ﴾ هود/ 29.
    - 5. (إِنَّى ظُنَنتُ أَنِّي مُلَتِي حِسَابِيَّةً ﴾ الحاقة/ 20.
      - 6. ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴾ الرحمن/ 50.
- 7. ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ثُمَّ مَدَىٰ ﴾ طه/ 50.
- 8. ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُورُ قُلْنَا ٱخْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ.
   مود/ 40.
  - 9. ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ النساء/ 68.
  - 10. ﴿ وَظُنُواْ أَن لَّا مَلْجَأً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ التوبة/118.
    - 11. ( وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴾ القصص/38.
      - 12. ﴿ إِنِّي أَرَبْكُم بِحَيْرٍ ﴾ هود/ 84.

- 13. ﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ ﴾ الأحزاب/ 20.
- 14. ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ ﴾ الأعراف/ 149.
  - 15. ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيْ ﴾ النجم/ 11.
- 16. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَاكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِمْ ﴾ الأعراف/ 152.
  - 17. ﴿ كَذَا لِكَ يُرِيهِمُ آللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ﴾ البقرة/ 167.
    - 18. ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ مُوهُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا ﴾ فاطر/ 8.
  - 19. ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَعِلِينَ أُولِيَّآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ الأعراف/ 27.
- 20. ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَنِيكُمْ كُفَّارًا ﴾ البقـــرة/ 109.
  - 2. ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ الواقعة/ 82.

| مفاعيله                        | وصفه من حيث         | الفعل     | الآية |
|--------------------------------|---------------------|-----------|-------|
|                                | التعذي واللزوم      |           |       |
| المفعولين الأوّل والثاني       | متعد إلى مفعولين    | آتي       | τ     |
| الأول والثاني: جذاذا           | متعد إلى مفعولين    | جعل       | .2    |
| الأول والثاني: ولدا.           |                     |           | .3    |
| الأوَّل والثاني: قوماً         |                     | أرى       | .4    |
| سدُت جلة مسدّهما.              | متعد إلى مفعولين    | ظن        | .5    |
|                                |                     | تجريان    | .6    |
| الأول والثاني                  | متعد إلى مفعولين    | أعطى      | .7    |
|                                | لازمان              | جاء/ فاد/ | .8    |
| هو:                            | متعد إلى مفعول وأحد | قال/ أحمل |       |
| الأول والثاني: سراطاً.         | متعد إلى مفعولين    | هدی       | .9    |
| جملة                           | متعد إلى مفعولين    | ظن        | .10   |
| الاول والثاني: الجار والمجرور  | متعد إلى مفعولين    |           | .11   |
| الأول الضمير (كم) والثاني      | متعد إلى مفعولين    |           | .12   |
| الأول الأحزاب والثاني:         | متعد إلى مفعولين    | يحسبون    | .13   |
| جلة:                           | متعد إلى مفعولين    | رأوا      | .14   |
|                                | لازم                | سقط       |       |
| محلوف تقديره.                  |                     |           | .15   |
| هو:                            | متعد إلى مفعولين    |           | .16   |
| الاول والثاني أعمالهم والثالث: | ثلاثة مفاعيل        | یُری      | .17   |
| الأول والثاني: حسناً.          | متعد إلى اثنين      | رأى       | .18   |
| الأول والثاني                  | متعد إلى مفعولين    |           | .19   |
| الأول والثاني كفارأ            | متعد إلى مفعولين    | ردَ       | .20   |
| الأوّل رزقكم، والثاني          | متعد إلى مفعولين    | جعل       | 21    |

اختر من العمود الثاني ما يناسب الآية الكريمة الآتية عُما يأتي: قال تعالى:

- ﴿ وَلَقَد تُرَكَّنَّهَا ءَايَةً ﴾ القمر/ 15.
- ﴿ وَظُنُواْ مَا هُم مِن تَحِيصٍ ﴾ فصلت/48.
  - ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴾ النجم/ 48.
  - 4. ﴿ ذَهَبَ عَنْ إِبْرُ هِمَ ٱلرَّوْعُ ﴾ هود/ 74.
  - 5. ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ مَ أَخْلَدَهُ د ﴾ الهمزة/ 74.
- ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْحَوْثُ سَلَقُوكُم ﴾ الأحزاب/ 19.
- 7. ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مُّنَسِكَكُمْ فَآذْكُرُواْ آللَّهُ ﴾ البقرة/ 200.
  - 8. ﴿ وَجَعَلَ ٱلظُّأُمُنتِ وَٱلنُّورَ ﴾ الأنعام/ 1.
    - ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ الكهف/18.
      - 10. ﴿ إِنِّي أَرْنِنِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ يوسف/ 36.

#### العمود الثانيء

- الفعل معلق عن العمل للفصل بـ (أنّ).
- الفعل لازم منعد إلى مفعوله بحرف الجوّ.
- الفعل متعد إلى واحد وقد حُذف المفعول به جوازاً.
  - الفعل لازم لم يحتج إلى مفعول به.
  - في الآية فعلان متعديان إلى مفعولين مذكورين.
- الفعل في الآية من أفعال التحويل استوقى مفعوليه.

- علق الفعل للفصل بـ (ما) النافية.
- القعل في الآية بمعنى: (أوجد) ولذلك تعدى إلى واحد.
- الفعل في الآية من أفعال الرجحان مفعوله الأول ضمير متصل به.
  - 10. الفعل متعد بنفسه، ويغيره.
    - 11. ظن دالة على اليقين.
  - الفعل بمعنى: الرؤيا. تعدّى إلى مفعولين: ثانيهما جملة فعلية.

#### ت: -5 -

اختر الإجابة الصحيحة عن كلّ سؤال حول الآية الكريمة عمّا يأتي: قال تعالى:

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ ﴾ النساء/ 83.

س1: لماذا تعدّى الفعل (أذاع) بحرف الجر؟

الكونه فعالاً الازما أصالاً فلا بد من أن يتعدى إلى مفعول بجرف الجر.

ب- لكونه فعلاً متعديا في الأصل، ولكنه ضمن معنى فعل لازم آخر.

﴿ وَيَضِنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلُّمَا مَرٌ عَلَيْهِ مَلَا فِن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ﴾ هود/38.

س2: هل الفعلان: مرّ وسخر لازمان بصيغتهما أو بمعناهما؟

أ- هما لازمان بصيغتهما.

ب- هما لازمان بمعناهما.

جـ- الأول لازم بصيغته، والثاني لازم بمعناه.

﴿ وَآناهُ فَي ٱلْقَمَرُ ﴾ القمر/ 1.

س3: هل يمكن جعل الفعل أنشق اللازم متعدياً؟ وكيف؟
 إ- لا يجوز ذلك؛ لأنه فعل لازم بصيغته ومعناه؟
 ب- يجوز ذلك بحذف بعض أحرفه.

# ﴿ وَظَرِ المُلْهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا ﴾ يونس/ 24.

س4: هل في الآية الكريمة شاهدٌ على التعليق أو على الإلغاء؟

أ- في الآية الكريمة شاهد على الإلغاء للفصل بين ظن ومفعوليها بـ (أن) ز
 ب- في الآية الكريمة شاهد على التعليق لا الإلغاء للفصل بين: ظن ومفعوليها بـ

(16).

# ﴿ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ ص/ 20.

س5: هل الفعل (أتي) متعد إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر؟ وما هما؟

أ- نعم. وهما: الضمير (الهاء) في: آتيناه، و: الحكمة.

ب- لا، مفعولا الفعل (آتي) ليس أصلهما مبتدأ وخبر.

﴿ وَإِذَا رَأُواْ يَحِدُهُ أَوْ لَمُوا آنفَضُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآيِمًا ﴾ الجمعة/ 11.

س6: صف الأفعال في الآية الكريمة من حيث: التعدي أو اللزوم؟

أ- في الآية الكريمة ثلاثة أفعال هي:

رأى: وقد تعدّى إلى مفعولين هما: تجارة، ولهواً.

انفض: وهو لازم.

وترك: وهو من الأفعال المتعدّية إلى مقعول واحد هو: كاف الخطاب.

ب- في الآية ثلاثة أفعال هي:

رأى البصرية وتعدّى إلى مفعول واحد هو: تجارة أي: ابصروا تجارة.

انفض: وهو لازم.

تــرك: وهو من أفعال التحويل، وتعدّى إلى اثنين هما: كاف الخطاب،
 و: قائماً.

﴿ وَتَرَىٰ كَيْمُ البِّهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ المائدة/ 62.

س7: إذا كان الفعل: ترى منعد إلى مفعولين فأين المفعول الثاني؟

أ- الفعل: ترى متعدّ على واحد وهو: كثيراً.

ب- المفعول الثاني لـ: ترى هو الجملة الفعلية: يسارعون في الإثم والعدوان.

جـ- المفعول الثاني لـ: ترى هو شبه الجملة: منهم.

﴿ ٱخُّخَذَ عِندَ ٱلرُّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ مريم/ 78.

س8: حدّد المفعول الأوّل والثاني للفعل (اتخذ) مبيناً سبب التحديد.

أ- المفعول الأول هو: عهداً والثاني: شبه الجملة: عندَ الرحمن.

ب- المفعول الأول: شبه الجملة (عندَ الرحمن)، والثاني: عهداً، لأن المفعول
 الأول يأتي قبل الثاني، أصلاً.

﴿ ظَنَنتُمْ أَنَّ آللَهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ فصلت/ 22.

س9: هـل عملـت (ظـنُ) أو علقـت عن العمل؟ وأين مفعولاها إذا عملت؟ وما سبب تعليقها إن كانت معلقة.

أ- (ظن) في الآية الكريمة علقت عن العمل لوجود الحرف المشبه بالفعل بعدها.
 ب- (ظنر) في الآية الكريمة لم تعلّق عن العمل لأنها ليست من أفعال القلوب،
 وجلة: أنّ الله لا يعلم كثيراً مما تعلمون في محل نصب سدّت مسد مفعوليها.

﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُ عَذَابًا ﴾ طه/ 71.

س10: لماذا علق عمل (علم) فيما بعدها؟

ا-- على العمل لأن (علم) من أفعال القلوب وجاء بعده اسم استفهام له
 الصدارة في الكلام. والجملة الاستفهامية بعدها سدّت مسد مقعوليها.

ب- علَق عمل (علم) لاتصالها بنون التوكيد الثقيلة ولكونها بمعنى: (عرف).

| إمىلاً الفراغات الـتي يكتمل بها وصف رتبة كلّ مفعول به في الآية الكريمة المعينة، |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ب في اتخاذ المفعول به هذه الرتبة.                                               | والسب |
| قال تعالى:                                                                      |       |
| ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَنشِيَةِ ﴾ الغاشية/ 1.                               | .1    |
| تقدم المفعول به على لكون هذا المفعول متصلاً هو                                  |       |
| في الفعل ومثل هذا التقديم لا                                                    |       |
| ﴿ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعَّدِرَهُم ﴾ غافر/ 52.                            | .2    |
| تقـديم المفعـول بــه علــى فاعلــه تقديم واجبة، لأنَّ في                        |       |
| ضمير يعود على المتقدّم.                                                         |       |
| ﴿ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ ﴾ الأعراف/186.                         | .3    |
| تقدّم المفعول بـه علـىو و وجوباً، لكونه من الألفاظ التي                         |       |
| ﴿ فَأَى ءَايَسِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾ غافر/ 81.                                  | .4    |
| تقدم المقعول بــه وجــوباً علــى و لكــونه اســـم                               |       |
| له الصدارة في الكلام.                                                           |       |
| ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرٌ ﴾ الضحي/10.                                | .5    |
| تقم المفعول به وجوباً على لأنَّ لأنَّ على جواب                                  |       |

تقدم المفعمول به الأوّل وهو ...... على المفعول الثاني ...... لأنَّ الأوّل

﴿ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا ﴾ المعارج/ 6.

..... في الأصل وقد اتصل بالفعل.

| .7  | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً ﴾ الملك/ 15.      |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
|     | تقدم المفعول بــه وهــو الأرض على المفعول الثاني: دُلُولاً، لأنَّ |
|     | المفعول الأوّل                                                    |
| .8  | ﴿ سُبْحَينَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا ﴾ يس/36.          |
|     | اتخذ المفعول به موقعه الأصل من الجملة الفعلية وذلك بمجيئه بعد     |
| .9  | ﴿ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا ﴾ الرحن/ 7.                              |
|     | تقدم المفعول به للفعل بالضمير المتصل (ها).                        |
| .10 | ﴿ إِنَّ أَرَائِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ يوسف/ 36.                    |
|     | تقدم المفعمول الأوّل للفعمل لكونه ووجب تأخير المفعول الثاني       |
|     | اعصر خراً لكونه                                                   |
|     |                                                                   |
|     | - 7- : <b>a</b>                                                   |

اختر العبارة الصحيحة في بيان المحذوف، ونوعه، وحكم حذفه، وسبب الحذف في النصوص القرآنية الآتية:

- ﴿ فَإِن لُّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ البقرة/ 24. .1
- المحذوف هو مفعول: تفعلواً، وحذفها جائز لقيام دليل عليها والتقدير: الإتيان بسورة من مثله.
  - ب- المحذوف هما مفعولا: تفعلوا وحذفها واجب، ولا يجوز تقديرهما.
    - ﴿ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الزمر/ 9. .2
- المحذوف مفعولًا: يعملون والحذف جائز لقيام دليل عليهما. والتقدير: يعلمون الأشياءً.

- ب- لا يـوجد في الآيـة الكـريمة محذوف لتنزل المتعدي: يعملون منزلة اللازم لعدم
   تعلَق غرض بالمفعول به، فلا يذكر المفعول به، ولا يُقدر.
  - 3. ﴿ لَقَد تُقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ الأنعام/94.
    - المحذوف مقعول: تزعمون وحذفه جائز، لقيام دليل.
- - 4. ﴿ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ خَيْرًا ﴾ النحل/30
  - أ- المحذوف هو المفعول به للفعل: آنزل والحذف جائز.
- ب- المحذوف هو عامل المفعول به: خيراً والحذف جائز لقيام دليل لفظي والتقدير:
   قالوا أنزل خيراً.
  - ﴿ حَتَىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ ﴾ التوبة/ 29.
  - ا- لا يوجد حذف، لأن الفعل يعطوا استوفى مفعوله وهو: الجزية.
- ب- المحذوف موجود وهو المفعول الأول لـ: يعطوا. والحذف جائز. والتقدير: حتى
   يعطوكم الجزية.
  - ﴿ وَأُصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيِّتِي ﴾ الاحقاف/ 15.
  - المحذوف هو المفعول به لـ: أصلح والحذف جائز. والتقدير: أصلح ذريتي.
- ب- المحذوف هو المفعول به لمعنى الفعل: أصلح (المتضمن) معنى: هب والتقدير:
   هب لي الصلاح في ذريتي، أو أوقعه فيهم. ونحوه.
- 7. ﴿ نَزُّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾آل عمران/ 3.
  - أ- لا يوجد حذف، لأن الفعلين نزل، وأنزل، فعلان لازمان.
- لا يـوجد حـذف، لأنَّ الفعلـين: نزّل، وأنزل استوفى كلَّ منهما مفعوله وهما
   فعلان تعذيا بالتضعيف في الأول، والهمز في الثاني.

- ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَنهُ ﴾ البقرة/ 102.
- ا- لا يوجد في الآية الكريمة تعليق؛ أأن (علم) بمعنى عرف متعد على واحد.
- ب- في الآية الكريمة عُلَـق الفعـل (علـم) عـن العمـل لفظـاً لا محـلاً على سبيل الوجـوب لكـون المعمـول وقع بعد لام التوكيد وعلى هذا فــ مَن في محل رفع مبتدأ وما بعده خبر، والجملة سدّت مسدّ مفعولي: 'علم'.
  - 2. ﴿ فَآنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ النمل/ 33.
  - ا- لا يوجد تعليق؛ لأن (نظر) بصرية.
- ب- في الآية تعليق مع الاستفهام (ماذا)، وجملة: (ماذا تنظرين) في محل نصب مفعول (نظر).
  - ( إِنِي أَرَائِي أَحْمِلُ فَوْق رَأْسِي خُبْزًا ﴾ يوسف/36.
  - أ- في الآية تعليق للفعل (أرى)، لكون المفعول الثاني جملة.
- ب- لميس في الآية تعليق، لكون الفعل: (أرى) استوفى مفعوليه الأول هو الضمير
   المتصل به (ياء المتكلم)، والثاني جملة: أحمل... في محل نصب.
  - 4. ﴿ مَنْ أَنْبَأَكَ هَلَا ﴾ التحريم/ 3.
  - أنبأ عن العمل لوقوعه بعد اسم الاستفهام: مُن.
- ب- لا يوجد في النص الكريم تعليق للفعل: أنبأ لكون استوفى مفعوليه ضمير الخطاب، واسم الإشارة هذا. ولا يغيّر من المسألة شيئاً القول إن المفعول الثاني (هذا) على تقدير حرف الجرّ. أي: من أعلمك بهذا(1).

ينظر: ابن مالك: شرح التسهيل 2/ 101.

- ﴿ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ الإنفطار/ 17
- أ- عُلَق الفعل (أدري) عن العمل فيما بعده لفظاً للفصل بـ (ما) الاستفهامية.
   ب-ليس في (أدري) تعليق لكونه ليس من أفعال القلوب، فهو بمعنى: يعلم، وأعلم.
- ﴿ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَتِعُكُمْ إِذَا مُزِقْتُدْ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ سيا/ 7.
- أ- لم يعلق الفعل: ينبئ عن العمل لكونه متعديا إلى مفعول واحد، وقد استوفاه
   وهو: كاف الخطاب المتصل به. ز على ذلك أن الفعل ليس قلبياً.
- ب- في الآية الكريمة تعليق للفعل (اينبئ) عن العمل لوقوع (إذا) الشرطية غير
   الجازمة فاصلاً بينه وبين المفعول الثاني.

وكون الفعل (ينبيئ) ليس قلبياً لا يمنع من إلغائه، فقد أدخل فريق من النحاة في باب الإلغاء أفعالاً ليست قلبية(1).

#### ت: -9

حدَّد العامل الذي نصب ما تحته خطُّ ونوعه في الآيات الكريمة الآتية:

- ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾ المائدة/ 105.
  - أ- عليكم وهو اسم فعل أمر.
     ب- الفعل ؟ظل).
  - 2. ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّيْوَا ﴾ النساء/ 161.
    - أ- الفعل: أخذ.
    - ب- المصدر (أخذ)

ينظر: نفسه 2/ 103-104.

3. ﴿ وَالذَّ كِرِينَ ٱللَّهَ كَلِيرًا وَالْذَاكِرَاتِ ﴾ الأحزاب/ 35.

اسم الفاعل (الذاكرين).

ب- اسم المفعول (الذاكرين).

4. ﴿ إِن جَاعِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ البقرة/ 30.

ا- اسم الفاعل جاعل.

ب- الحرف المشبه بالفعل (إن).

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ آتُقَوْا مَاذَآ أُنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَفَرًا ﴾ النحل/30.

الفعل المذكور في الآية الكريمة: أنزلُ.

ب- الفعل: قال.

جـ- العامل محذوف جوازاً. والتقدير: قالوا: أنزل خيراً.

﴿ وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ الأعراف/ 73.

اسم الفعل إلى ثمودٌ.

ب- العامل فعل محذوف جوازاً لقيام دليل قبله عليه، تقديره: أرسلنا.

7. (إِنْ آللَة كَانَ لَطِيفًا خَرِيرًا ﴾ الأحزاب/ 34.

ا- منصوب بالحرف المشيه بالفعل إن بوصفه اسماً لها.

ب- منصوب لكونه خبراً لـ كان الناقصة.

#### - 10- نت

اخمتر الفراغات في الجمدول الآتي من خلال دراستك لتراكب التنازع من خلال النظر في الآيات الكريمة الآتية:

- ﴿ تَعَالُواْ يَسْتَغَفِيرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللهِ ﴾ المنافقون/ 5.
  - 2. ﴿ هَآؤُمُ آقَرُمُوا كِتَسِيَةً ﴾ الحاقة/ 19.

- 3. ﴿ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ بِأَينِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ القلم/ 5.
  - 4. ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴾ الصافات/ 164.
    - ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرٌ ﴾ مريم/ 83.
    - 6. ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُحَرِمًا ﴾ طه/ 74.
- 7. ﴿ فَإِذَا هِيَ شَنْخِصَةُ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الأنبياء/ 97.

| السبب                                                                                                                                           | المتنازع فيه | العاملان المتنازعان                                                                                   | الآية |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| اعطاء العمل للفعل الثاني، وا<br>تعالوا يستغفر لكم إلى رسول الأ                                                                                  | رسول الله    | تعالوا / پستغفر                                                                                       | .1    |
|                                                                                                                                                 |              |                                                                                                       | .2    |
|                                                                                                                                                 | جلة:         |                                                                                                       | .3    |
|                                                                                                                                                 | //           | ليس هناك تنازع                                                                                        | .4    |
|                                                                                                                                                 |              | ليس هناك تنازع                                                                                        | .5    |
| كلّ من ضمير الشأن المتصل بـ<br>في آيـة طه، وضمير الشأن المنفط<br>آيـة الأنبياء ففسر بالجملة المتأخر<br>وجـوباً، وهـو إضـمار علـي شـ<br>التفسير. |              | يسناقش في ما اختلف فسيه النحاة من جواز إعمال الأول لا الثاني استناداً إلى إجازتهم: الإضمار بعد الذكر. | .6    |

#### - 11- :0

وازن بين كلّ آية كريمة ممّا يأتي والشاهد المطلوب في العمود الثاني: قال تعالى:

﴿ وَهُو آلَادِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ » الشورى/ 25.

- 2. ﴿ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾ مريم/6.
- 3. ﴿ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ طه/ 50.
  - 4. ﴿ لَن يُنَالُ آلله خُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا ﴾ الحج/ 37.
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَمُمْ عَذَابُ ﴾ النور/ 19.
  - ﴿ أَوْ إِطْعَادُ فِي يَوْمِ ذِي مُسْغَبَرُ ﴿ يَنِيمًا ﴾ البلد/14.
    - 7. ﴿ إِنَّ آللَّهُ بَسِلْغُ أَمْرِهِ ، ﴾ الطلاق/ 3.
    - 8. ﴿ قَالُواْ سَلَنَمُا ۚ قَالَ سَلَنَمٌ ﴾ هود/ 69.
    - 9. ﴿ ٱلَّذِينَ يَظُنُنُونَ أَنَّهُم مُلَنَّقُواْ رَبِّهِمْ ﴾ البقرة/ 46.
    - 10. ﴿ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ الذاريات/ 12.

#### العوود الثانى:

- 1. مفعول به محذوف جوازاً.
- مفعول أول واجب التقديم على المفعول الثانير.
  - مفعول به مقدم على الفاعل.
    - 4. مفعول به عامله اسم قاعل.
      - مفعول به لعامل محذوف.
      - مفعول به مصدر مؤول.
- أعل مضمن معنى العفو والصفح توسعاً في المعنى. معدى بجوف جر.
  - فعل من أفعال الظن ل على التيقن.
  - فعل موافق في معناه ما يتعدى إلى مفعولين. وقد علَق عن العمل.
    - 10. مفعول به عامله مصدر صريح.

اختر الإعراب الصحيح لما تحته خطَّ فيما يأتي:

- ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مُثَرَّكَاءَ آلِجِنَّ ﴾ الأنعام/100.
  - أ- مفعول به أوّل للفعل: (جعل).
- ب- مفعـول بـه ثـان مقـدم للفعل جعل، لأنّ المعنى إنكار أن يكون لله شريك من
   الجنّ أو غيرهـم.
  - ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ آللَهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾ النساء/ 176.
- أ- جار ومجرور متعلقان بالفعل: يغنيكم؛ لأنه الأقرب، وإعمال الأقرب في تنازع
   العاملين أولى.
- ب- جار ومجرور متعلقان بالفعل: يستفتونك لأن المتقدم من العاملين المتنازعين
   أولى بالإعمال.
  - 3. ﴿ تُلْفَح وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كُلِحُونَ ﴾ المؤمنون/ 104.
    - أ- وجوه: مفعول به مقدم، والنارُ: فاعل.
      - ب- وجوه: فاعل، والنار مفعول به.
      - ﴿ مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ يونس/ 28.
    - أ- ضمير نصب منفصل خبر لـ (كان) منصوب.
  - ب- ضمير نصب منفصل مفعول به مقدم للفعل: تعبدون لو تأخر لصار متصلاً.
    - ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ عَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ﴾ القمر/ 41.
      - أ- فاعل الفعل جاء المستعمل لازماً.
        - ب- مفعول به للفعل: جاء المعدّى.

- 6. ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ ﴾ يونس/ 80.
  - ا- فاعل لـ جاء اللازم.
     ب- فاعل لـ جاء المتعدي.
- ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُ بِأَنَّ آللَّهُ يَرَىٰ ﴾ العلق/ 14.
- الجملة المنسوخة في محل نصب سدت مسدّ مفعولي: يعلم.
   ب- الجملة المنسوخة في نحل نصب مفعول: يعلم.
  - ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُضلِحِ ﴾ البقرة/ 220.
- الجار والمجرور في محل نصب مفعول ثان للفعل: يعلم.
   ب- الجار والمجرور متعلقان بالفعل: يعلم، المضمن معنى: يميز.
  - 9. ﴿ وَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِتْرَاهِ عِمْ رَبُّهُ مِكَلَّمَ سَوٍ ﴾ البقرة / 124.
- اعل للفعل: أبتلى واجب التقديم.
   مفعول به مقدم، لكون الفاعل متصلاً بضمير يعود على المفعول.
  - 10. ﴿ فَأَيُّ ءَايَنتِ آللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾ غافر/ 81.
- أ- اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، لكونه من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام.
   ب- اسم استفهام مفعول به واجب التقديم لكونه من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام.
  - ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتُؤُلَّا مِ يَنطِقُونَ ﴾ الأنبياء/ 65.
    - ا- ما: اسم موصول مفعول به أول لـ علم.
- ب- مـا: نافية لا محل لها من الإعراب، والفعل (علم) معلَق بسببها، والجملة المنفية
   سدت مسد مفعولي: (علم).

- 12. ﴿ وَظَنَنتُمْ ظَرِيَّ ٱلسَّوْءِ ﴾ الفنح/12.
  - ا- مفعول به أوّل لـ: (ظنّ).
     ب- مفعول مطلق لـ(ظنّ).
- ﴿ وَمَا أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ فَآيِمَةً ﴾ الكهف/ 36.
  - أ- حال منصوب: من الساعة.
     ب- مفعول ثان لـ ظن".
- 14. ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَانَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيَّ أَنفُسِهِمْ ﴾ الكهف/36.
  - أ- مفعول به والفعل: (نرى) متعد إلى واحد.
- ب- مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لكونه جمع
   مؤئث سالماً.
  - 15. ﴿ يَنْعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةً فَإِيِّنِي فَأَعْبُدُونِ ﴾ العنكبوت/ 56.
    - ا- واسعة: صفة للأرض. وإيّاي: مفعول به مقدم وجوباً وعامله: أعبدون.
       ب- واسعة: خبر (إنّ)، وإيّاي: مفعول به مقدم وجوباً وعامله: اعبدون.
      - 16. ﴿ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَئِقٍ حِسَابِيَةً ﴾ الحاقة/ 20.
- أ- ملاق: مفعول ثبان لـ ظين منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة للتنوين. وحسابيه: مفعول أوّل لـ ظن مؤخر؛ لأن فيه ضميراً يعود على المفعول الثاني.
- ب- ملاق: خبر لـ (أنَّ) مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة للتنوين. و: حسابيه: مفعول به لاسم الفاعل ملاق الذي وقع خبراً.
   وجملة: آئي ملاق حسابيه في محل نصب سدّت مسدَّ مفعولي: ظنَّ
  - 17. ﴿ تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ﴾ الذاريات/ 42.
    - أ- جار ومجرور متعلقان بالفعل: تذر. بمعنى: تدغ.
- ب- مِن: حرف جر زائد للتوكيد والتعميم، وشيء: مفعول به مجرور لفظاً منصوب محلاً.

- 18. ﴿ أُمِّ لِلْإِنسَينِ مَا يَمَنَّىٰ ﴾ النجم/ 24.
- أ- فعل ماض متعد، وفاعله ضمير مستتر جوازاً، ومفعوله محذوف جوازاً تقديره:
   (غنّاه).
  - ب- فعل مضارع لازم فاعله مستتر جوازاً، ولا مفعول له.
    - 19. ﴿ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ مَالِهِتِي يَتَإِبْرَاهِمُ ﴾ مريم/ 46.
- ا- جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وشبه الجملة متعلق بـ: راغب ولا يجوز
   حذف حرف الجر لحصول لبس في الرغبة بالشيء، والأعراض عنه.
- ب- عـن: حـرف جر زائد. وآلهتي. اسم مجرور لفظأ منصوب محلاً مفعول به لاسم
   الفاعل المتعدّي.
  - 20. ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أَمَّدَّ وَاحِدَةً ﴾ الشورى/ 8.
  - ١- أمةً: مفعول به أوَّل لـ: جعل بمعنى: صير. و: واحدة: مفعول ثان.
- ب- أمةً: مفعول بـه ثـان لــ: جعل بمعنى: صبّر، وواحدة: صفة للأمّة، ومفعول
   (جعل) الأوّل هو الضّمير المتصل: (هم).
  - 21. ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى آلِلَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوا ﴾ فاطر/ 28.
  - أ- لفظ الجلالة فاعل بخشى مرفوع، والعلماء: مفعول به لـ: بخشى.
- ب- لفظ الجلالة مفعول يخشى مقدم، والعلماء، فاعل لـ يُخشى مؤخر عن مفعوله.
  - 22. ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ ﴾ البقرة/ 93.
    - أ- مفعول به للفعل: (شرب).
- ب- منصوب على نزع الخافض والتقدير: حبُّ العجلِ. لأنَّ العجلَ لا يُشرب في القلوب.

# والمبحث والثاني

## المفعول المطلق

- مفهومه والفرق بينه وبين المصدر.
  - 2. من أنسام المصادر.
  - وظائف المفعول المطلق.
    - عامل الفعول المطلق.
  - ما ينوب عن المفعول المطلق.
  - حذف عامل المفعول المطلق.
    - رتبة المفعول المطلق.

## المطلب الأوّل: مفعومه والفرق بيشه وبين المصدر

المفعول المطلق(1): مصدر(2) منصوب يذكر بعد عامل من لفظه أو معناه يزيد على الجملة قيداً دلالياً لا يكون إلا بذكره. كتأكيد الحدث، أو بيان نوعه، أو هيئته، أو بيان عدده، أو بدلاً من النطق بالحدث.

ويطلق عليه بعض النحاة تسمية: (المنصوب على المصدرية).

<sup>(2)</sup> بين المفعول المطلق والمصدر فروق منها:

المفعول المطلق أشمل وأعم من المصدر لكون المصدر أكثر تخصيصاً ودلالة على الحدث من المفعول المطلق.

ب- المصدر حكمه حكم سائر الأسماء في جربها بوجوه الإعراب على حسب ما توجيه العوامل فيكون مرفوعاً، أو مصوباً، أو مجروراً، والمفعول المطلق لا يكون إلا منصوباً.

<sup>--</sup> أن المصدر اسم مفترن بالحدث، ولا يُشترط هذا الاقتران في المفعول المطلق.

د- المصدر مقولة صرفية ثناقش أبنية المصادر، والمقعول المطلق مقولة نحوية.

ينظر تفاصيل هذه الفروق في:

ابن مالك: شرح عمدة الحافظ: 689، والأشموني: 2/ 311.

## المطلب الثاني، مِن أقسام المعادر؛

ينقسم المصدر باعتبارات متعددة على أقسام متعددة يعنينا منها قسمان هما:

## أ- تقسيم المصدر على متصرف وغير متصرف:

- المصدر المتصرف: ما ينصب على المصدرية أي يكون مفعولاً مطلقاً، أو يقع موقعاً أخر إذ يؤدي في الجملة المعينة وظيفة الفاعل، أو المفعول به، أو الإبتداء، أو الخبر، أو غير ذلك ممّا تجري عليه الأسماء من وجوه الإعراب على حسب ما توجبه العوامل والقرائن.
- ب- والمصدر غير المتصرف: ما يلازم المصدرية فيكون مفعولاً مطلقاً دائماً وذلك نحو:
   سبحان، ومعاذ، وحاش، وغير ذلك من المصادر السماعية(1).

قال تعالى:

﴿ فَسُبَّحَننَ آللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمًّا يَصِفُونَ ﴾ الأنبياء/ 22.

ف سبحال مفعول مطلق غير متصرف لفعل محدوف وجوياً ملازم للإضافة إلى ما بعده، ومعناه: تنزيهاً وبراءةً لله تعالى عما يصفون.

﴿ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاى ﴾ يوسف/ 23.

ف: معاد معدل معلق غير متصرف لفعل محدوف وجوباً
 مالازم للإضافة إلى ما بعده، ومعناه: استعانة به ولجوءاً
 إليه(2).

 <sup>(1)</sup> وبما ينصب على المفعولية المطلقة نحـو: سقياً، ورعياً، وقطعاً، ويقينا وحقاً، والبتة، ومطلقاً، ويحه،
وويلـه، ولبـيك، وسعديك، وحنانيك، ودواليك، ومعذرة، وحسناً، وعفواً، وشكراً وأيضاً، وحمداً،
وغيرها كثير.

<sup>(2)</sup> يقال: عان معاذأ، ومعادّة، وعياذاً.

وقال تعالى:

﴿ وَقُلْنَ حَسْنَ لِلَّهِ مَا هَلَذَا بَشَرًا ﴾ يوسف/ 32.

ف: 'حاش' مفعول مطلق منصوب ومعناه: براءة له. أو هو
 معنى: معاد الله(1).

ب- تقسيم المصدر على مختص ومنهم:

وقُـصد بالمـصدر المخـتص ما زاد على فعله في إفادته توكيداً أو نوعاً، أو عدداً كما سياتي.

أما المصدر المبهم فهو المصدر المساوي معنى فعله من غير زيادة، ولا نقصان، ويُذكر لمجرد التأكيد، أو يأتني بدلاً من التلفظ بالفعل. وتنبني على هذا التقسيم أحكام ما يثنى وما يجمع، وما لا يثنى ولا يجمع من المفاعيل المطلقة وعلى حسب وظيفة المفعول المطلق المعينة.

### المطلب الثالث: وظائف الفعول الطلق:

للمفعول المطلق وظائف دلالية كثيرة يمكن بيانها بالآتي:

 ا. تأكيد عامله: وهذا التأكيد أشبه بالتوكيد اللفظي، لكونه عوضاً عن تكرار الفعل مرتين.

قال تعالى:

﴿ وَمَكَرُوا مَكُرًا وَمَكَرَّنَا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ النمل/ 50.

فسراً فعول مطلق للفعل بعده أفاد تأكيد الفعل بما يشبه تكريره أي القول: مكروا مكروا، ومكرنا مكرنا. ثم عُلول عن التكرير وأستعمل المفرد بدلاً من الجملة(2).

ينظر النحاس: إعراب القرآن 2/ 201.

<sup>(2)</sup> ينظر: ابن يعيش شرح المفصل: 1111.

ومـن الـثابت أنَّ ذكر المفعول المطلق تأكيداً لعامله يختلف دلالياً عن عدم ذكره فقوله تعالى:

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾ طه/ 105.

بذكر المفعول المطلق: نسطاً يختلف في دلالته عن قولنا: (ينسفها رئي) من غير ذكر المفعول المطلق. لأنا لو صرحنا بالفعل فقط لاحتمل وقوع الحدث، أو عدم وقوعه، فإذا ذكرنا المفعول المطلق بعد الفعل لانتفى ذلك الاحتمال، وقطعنا بوقوع الحدث. ولكون المفعول المطلق المؤكد لفعله بمثابة تكرير الفعل منع أكثر النحاة تثنيته أو جمعه؛ لأن فائدته مع فعله فائدة فعل متكرر... ولأن المصدر جنس والأجناس لا تثنى، ولا تجمع كالماء، والزيت، والتراب، إلا أن تختلف أنواعها(1).

وسنرى أنَّ المفعول المطلق المؤدي وظيفة بيان النوع، أو العدد يثنَّى ويجمع.

2. تأكيد مضمون الجملة قبله، ويُسمّى بـ (المؤكد نفسه).

كقوله تعالى:

﴿ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ الأنفال/ 4.

ف.: 'حقاً مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة الاسمية: أولئك هم المؤمنون (2) وعامل هذا المفعول محذوف أي: وجوباً. وقد يكون (حقاً) صفة لمفعول مطلق محذوف أي: هم المؤمنون إيماناً حقاً.

وقد يضاف: 'حق إلى مصدر من لفظ عامله كقوله تعالى: ( ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَتُهُمُ ٱلْكِتَنِبَ يَتَلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِ؞َ )

الدينوري ثمار الصناعة: ص 114.

<sup>(2)</sup> إذا كانت الجملة قبل المفعول المطلق لا تحتمل المجاز فهو مؤكد لنفسه، فإن كانت تحتمل المجاز من نحو: (هذا ابن عمي حقاً)، فإن المفعول المطلق يرفع هذا الاحتمال المجازي ويؤكد غيره، وكل ذلك من قبيل التسمية الاصطلاحية.

البقرة/ 121.

فــ: حـــ مفعــول مطلق مبين للنوع الإضافته إلى المصدر
 (تلاوة)، وهو مضاف والضمير في محل جر مضاف إليه.

- بيان نوع الفعل: ويقتضي أن يكون المصدر مختصاً، مضافاً أو موصوفاً أو مقروناً بـ(ال العهدية). قال تعالى:
  - ﴿ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِي عَلَيْهِ ﴾ محمد/ 20.
    - ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾ الفتح/ 1.
    - ( فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾ الحجر/ 85.

ف.: نظر المغشي مفعول مطلق، ومضاف ومضاف إليه، وقد أفاد الدلالة على بيان نوع الفعل. ومثله في بيان النوع المفعول المطلق فتحاً في آية الفتح لكونه موصوفاً بـ مبيناً. أما: الصفح فمفعول مطلق أيضاً أفاد الدلالة على نوع الفعل من وجهتين: الأولى لكونه بـ ال العهدية، والثانية لكونه جاء موصوفاً بـ: الجميل.

4. بيان عدد الفعل: سواء أكان العدد معلوماً أم مبهما(1)، وسواء ذكر العامل أم لم
 يذكر.

قال تعالى:

- ﴿ يُضَعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ الأحزاب/ 30.
  - ﴿ نُؤْتِهَا أَجِّرَهَا مَرَّتَيْنِ ﴾ الأحزاب/ 31.
- ﴿ وَحُمِلَتِ آلاً رْضُ وَآلِهِ مَالُ فَدُكُّمَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾ الحاقة/14.

<sup>(1)</sup> المبهم العدد الذي لا تعرف حدوده. نحو: ركعت لله ركعات، ولم يرد مثله في القرآن الكريم.

في خسعفين مفعول مطلق مبين لعدد الفعل يضاعف منصوب وعلامة نصبه الباء؛ لأنه مثنى.
 و: مرتبن كذلك خير أن عامله عذوف.
 و ذكة مفعول مطلق عامله: دُك،

و: واحدة صفة. أفادت تأكيد الحدث لأن العددية مستفادة من المصدر الدال على ذلك، أي من مصدر المرة (دكة والمصدر الصريح للفعل (دك) هو: دكاً. لا: دكة.

5. بيان مقدار الفعل: وقد جعلناه قسيماً مستقلاً من باب الإيضاح، وإلا يمكن إدخاله ضمن المفعول المطلق المبين عدد الفعل.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ آللَهُ لَا يَظَلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ النساء/ 40.

ف.: مثقال صفة لمصدر محدوف. أي: ظلماً مثقال ذرة إذا كان المعنى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة من الظلم، فإن كان بمعنى: إن الله لا يظلم أحداً مثقال ذرة من العمل بتضمين يظلمهم معنى فعل متعد لاثنين، أو نحو ذلك أعرب مثقال مفعولاً به ثانياً، لا مفعولاً مطلقاً؛ لأن المراد الكثرة لا التحديد.، وقد ألف ضمير المثقال لكونه مضافاً إلى مؤنث.

6. النيابة عن الفعل:

يكثر في الملغة العربي نيابة المصدر مناب الفعل لإرادة الأمر، أو الدعاء، أو النهي، أو الاستفهام الإنكاري. مع الدلالة على التوكيد.

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ عمد/ 4.

﴿ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ هود/ 44.

﴿ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ الملك/ 11.

ف: 'ضرب' مفعول مطلق حذف عامله وجوباً لنيابته عنه،
 والتقدير: فاضربوا الـرقاب ضرباً أو: فاضربوا ضرب الرقاب(1).

و: بُعداً و سحقاً منصوبان على المفعولية المطلقة بفعلين مقدّرين أي: وقيل بعدوا بُعداً وسحقوا سحقاً. والمصدران بمعنى الدعاء على الظالمين، وأصحاب السعير. والله تعالى لا يدعو إلا علمي من يستحق الدعاء من الظالمين وأصحاب السعير وغيرهم.

والجار والمجرور: گلقوم و لأصحاب السعير متعلقان بمحذوف تقديره: إرادتي ولمحوه.

ولم يــرد في القــرآن الكــريـم مفعــولُ مطلــق نــاب مـناب فعلــه في معــرض النهي، أو الاستفهام(2).

تفصيل عاقبة، أو نتيجة ما بعده، وإحكام العلاقة السببية بين الحدث ونتائجه.
 قال تعالى:

﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءٌ ﴾ عمد/ 4.

فـ: الفاء للتضريع، و: إمّا حرف تفصيل و: مناً و قداءً
 مفعولان مطلقان لفعل محذوف وجوباً، وقد أفادا تفصيل

هذه المصادر المؤكدة التي تقوم مقام افعالها المستعملة أو المهملة ولا يجوز ذكرها معها نوعان:

ا- مائه فعل مستعمل من لفظه ويدخل ضمن هذا كل المصادر الدالة على الدعاء بالخير أو غيره
 من نحو: سقيا، رعياً، بعداً، رمعها نحو: حمداً وشكراً لا كفراً بتاتاً حبّاً، كرامة، حجّاً، سمعاً وطاعة، صراحة، سنداً، عرضاً، عفواً، قطعاً، مثلاً.

ب- وما ليس لها فعل من نحو: ويله، ويحه، لبيك، سعديك، دواليك، حنانيك حذاريك... الخ.

<sup>(2)</sup> نحو: حمداً لا كفراً اي: احمد الله حمداً، ولا تكفر به كفراً.

ونحو أتوانياً وقد جدّ الجدُّ. أي: أتتوانى توانياً وقد جدُّ الجدُّ وينظر: سيبويه: 1/ 338.

ما سبقهما من حدث وهو فعل الأمر: 'شدّوا، والتقدير: فإمّا أن تمثّوا مثّاً، وإمّا أن تفادوا فداءً.

واشترط في مثل هذا المصدر المفيد تفصيل عاقبة ما قبله التكرير، ليكون أحد اللفظين عوضاً من ظهـور الفعـل، قثبت بذلك سبب النزام إضمار الفعل، وقد يقوم الحصر مقام التكرير(1).

وتذكر كتب النحو أغراضاً أخرى للمفعول المطلق الذي حذف عامله في أمثلة متكلّفة ليس في النص القرآني ما يسعفها(2).

## المثلب الرابع: عامل المقعول المطلق:

الأصل أن يعمل الفعل في المفعول المطلق(3)، سواء أكان الفعل مبنياً للمعلوم كما مرً الاستشهاد له، أو مبنياً للمجهول.

قال تعالى:

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَاكَمًا ﴾ الزلزلة/ 1.

فـــ: 'زلزالها مفعول مطلق. وقد أضيف لفاعله في المعنى،
 والتقديس: زلزالها الذي تستحقه والعامل فيه الفعل المبني للمجهول: 'زلزل'.

وقد أجازت اللغة أن يكون عامل المفعول المطلق لفظاً يجري مجرى الفعل في العمل والتأثير فيما بعد، فممًا يؤثر من عوامل نذكر الآتي:

 المصدر الذي يعمل في مثله، سواء أكان المصدر العامل من لفظ معموله، ومعناه، أم من معناه حسب.

قال تعالى:

<sup>(1)</sup> نحو: ما محمد إلا سيراً، أي: يسير سيراً.

<sup>(2)</sup> ينظر: ابن مالك: شرح التسهيل 2/ 190.

<sup>(3)</sup> يقول ابن مالك:

بمثله، أو فِعل، أو وصف نُصب

وكوئة أصلاً لهذين انتخب.

( فَإِنَ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُرَ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴾ الإسواء/ 63.

فـــ جراء مفعول مطلق للمصدر الواقع خبراً لـ إنْ:
 خراؤهم، وهــذا المفعـول المطلق من لفظ عامله ومعناه.
 وهو مبين للنوع؛ لكونه موصوفاً بــ: موفوراً.
 ويجـوز أن يكـون جزءاً مفعـولاً مطلقــاً لفعل دل عليه:
 جزاؤهم أي: تجزون جزاءً. والإعراب الأول أقرب؛ لأنه
 لا يحتاج إلى تقدير فعل.

الوصف كاسم الفاعل، قال تعالى:

﴿ يَتَأْتُهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴾ الإنشقاق/ 6.

 ف: كادح اسم فاعل بمعنى: يكدح، أي ساع: ويسعى.
 وهو خبر لـ (إنّ) ولذلك عمل في المصدر: كدحاً فتصبه على المفعولية المطلقة.

ومن عمل اسم الفاعل في المفعول المطلق قوله تعالى:

﴿ وَٱلصَّتَفُتِ صَفًّا ﴾ المافات/ 1.

ف: صفاً مفعول مطلق السم الفاعل الصافات من: صف.

وقد يكون عامل المفعول المطلق اسم مفعول(1):

ما ينوب عن المفعول المطلق:

الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدراً صريحاً، غير أنَّ العربية أجازت أن ينوب عن هذا المصدر ليؤدّي وظيفة المفعول المطلق الفاظ محدّدة سُمي كلَّ منها بـ ثائب المفعول المطلق تنوب عنه، وتبدل على معناه، وتاخذ حكه الإعرابي وهو النصب وهذه الألفاظ هي:

 <sup>(1)</sup> لم يسرد شاهد له في القرآن الكريم. ومنه قولك: الضيف مكرم تكريماً في رحابنا. وقد اختلفوا في الصفة المشبهة، واسم التفضيل من حيث نصبها لمفعول مطلق. ينظر: الخضري: الحاشية 1/ 187.

1- اسم المصدر:

اسم المصدر كلِّ اسم يساوي المصدر في الدلالة على الحدث، ويخالفه في عدم اشتماله على جميع أحرف فعله، إذ تخلو هيئته من بعض أحرف فعله لفظاً وتقديراً دون عوض.

فمسدر الفعل: تكلُّم: تكليم، لأنَّ ما كمان على: (تفعل) مصدره: تفعيل. واسم المصدر منه: كلام.

واغتسل مصدره: اغتسال، لأنَّ ما كان على: (افتعل) مصدره: افتعال ومصدر الفعل: توضّأ: توضؤ. واسم المصدر: وضوء.

ومصدر أيسر: إيسار؛ لأنّ ما كان على (أفعل) مصدره: إفعال واسم المصدر له: يُسر.

فإسم المصدر ليس قياساً كما هو شأن مصادر الفعل الرباعي أو الحماسي، أو السداسي فهي قياسية (1).

وقد يخالف أسمُ المصدر المصدرُ بَعلَميّة، كـ: حمادٍ، وجُمَادٍ. أو ذات كـ (نبات، وقـوت وطهور، وطعام، وعطاء، وثواب وغيرها كثير) ومن العلوم أنّ المصدر

 <sup>(1)</sup> أكثر مصادر الأفعال الثلاثية سماعية والقياسي منها يأتي على أوزان منها: فَعْل، وفَعَل، وفعول،
 وفعال، وفعال، وفعيل، وفعلان، وفعوله، وفعالة، وفعالة، وفعاله، ويفعالة.

فيقالٌ في مصدر ما دلٌ على امتناع من الأفعال: (فِعال) و (فَعَال) كـ: جَمَعَ: جِماحاً، ونَفَر: نَفَاراً وفيما دلُ على حركة وتقلب: (فعلان): كـ: فاض: فَيَضان، وغَلَى: غليان. وفيما دلُّ على داء: (فُعال) كـ: منقل: سُعال، زكم: زُكام،

وما دل على صوت: (فعال) أو (فعيل) كـ: صرخ؛ صواخ، وصفل: صهيل وما دل على سير: (فعيل) كـ: رحل: رحيل.

وما دلُ على حرفة أو صناعة (فِعالة) كـ: تجر: نجارة وحاك: حِياكة. ومصادر غير الثلاثي فياسية: فمصدر الرباعي: أفعل: إفعال. كـ: أحسن، إحسان.

و: فاعل: فِعالَ أو مفاعله: كـ: صاحب: مصاحبة، و: جاهد: جهاد وفعَل: تفعيل: كحسَّن: تحسين. وفعلـل: فعـلال وفعللـة: كــ: زلزل: زلزال، وزلزلة ومصدر الحماسي وما فوقه بكسر الحرف الثالث وزيـادة الـف علـى ما قبل الآخر كـ:انطلق: انطلاق، واستغفر: استغفار. وفي هذه الآفيسة استثناءات تكفلت بعرضها الكتب الحاصة بالصرف وهي كثيرة.

يدل على معنى قائم بفاعل من: حُسن وفَهُم أو صادر عن فاعل كـ: خياطة، وكـتابة، و: تحاور، وتعاون، واستقامة، وقيام هذه الأحداث بفاعليها أو من فاعلسها على وجه الحقيقة. بخلاف نسبة العدم إلى المعدوم، و (الموت) للميت، فإنها مجاز، والواقع على مفعول مصدر ما لم يسم فاعله.

فاسم المصدر من الناحية البنائية إذن يخالف المصدر، أمّا من الناحية الدلالية فالمصدر يدل على الحدث المنتسب للذات.

واسم المصدر لا يدلُّ على الحدث أصلاً، وذلك إذا كان علماً للجنس، أو اسم ذات، وقد يـدلُ على الحـدث بشرط عدم الانتساب إلى المصدرية وهو الذي يجري مجرى فعله في القياس.

وعدم دلالة اسم المصدر على الحدث إنّما يُستعمل في السياقات التي يريد فيها المتكلم أو المنشئ التخفف من الحدثية، أو التخفف من الكثرة.

قال تعالى:

# ( أَنْبُنَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ نوح/ 17.

ف: نُـباتاً اسـم مـصدر منـصوب على آله نائب مفعول مطلق. والمصدر: إنباتاً.

وقد يكون: نباتاً مصدراً له (نبتم) مقدراً اي: فنبتم نباتاً. والإعراب الأدق هـ والأول لعـ دم حاجته إلى تخريج او تأويل، وللدلالـة الدقـيقة في الآيـة الكـريمة التي توحي باستعمال اسم المـصدر والله سبحانه من لطف وعناية، وتـدرج في خلقـنا نحـن عباده اللـين شبهنا تعالى بالنبات المحدث من الله سبحانه لا غيره. وقد أفاد اسم المصدر هذه الدلالـة الـبديعة لتجرده من طفـيان الحدثية التي عليها الفعار.

وقــد يكــون نائب المفعول المطلق مصدراً يلاقي المصدر الأصلي في الاشتقاق، لكنه يختلف عنه بكثرة حروفه فهو أكثر حروفاً من المصدر الأصلي.

قال تعالى:

﴿ وَتَبَثِّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ المزمل/8.

ف: تبتيلاً مصدر على غير المصدر، لآن مصدر: تبتّل: تبتيلاً، من: تفعل: تفعلاً، ك.: تكرّم: تكريماً، وأمّا: التبتيل: فمصدر: بتّل ك.: كرّم تكريماً. وفي هذا الخروج عن القياس باستعمال غير المصدر القياسي بالزيادة في بنية المصدر زيادة في (التبتّل) والمبالغة في العبادة مع إفادة التدرج والانتقال والتحوّل. ولا يكون هذا باستعمال اسم المصدر(1).

ما دل على الكلية أو البعضية (الجزئية) بشرط الإضافة إلى المصدر.

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ ﴾ الإسراء/ 29.

﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ الحاقة/ 44.

ف كل و بعض مفعولان مطلقان نائبان عن المصدر المحدوف وتقديره: ولا تبسطها بسطاً كل البسط، ولا تقول تقولاً بعض الأقاويل.

ومن الواضح أنَّ: كلَّ، ويعض لم يعربا مفعولين مطلقين إلاَّ بعد إضافة كلُّ منهما إلى مصدر وهو: البسط في الإسراء، و: الأقاويلُ جمع (قول) في: الحاقة.

3. العدد الميز عصدر:

كقوله تعالى: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدُهُ ﴾ النور/ 4.

<sup>(1)</sup> ينظر: الزغشري الكشاف: 4/ 484 وابن يعيش شرح المفصل: 1/ 111.

ف: ثمانين نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه معرب إعراب جمع المذكر السالم. وما كان للعدد ثمانين أن يتوب عن المصدر إلا بكونه عيزاً بمصدر هو: جلدة. معنى: (ضربة)، وجَلَدَهُ: ضربَ جلدة. و: دالة تمييز.

4. صفة الممدر:

كقوله تعالى:

﴿ وَآذْكُرُواْ آللَّهَ كَثِيرًا ﴾ الأنفال/ 45.

 ف: كثيراً نائب مفعول مطلق منصوب، لكونه صفة لمصدر محذوف، والتقدير: اذكروا الله ذكراً كثيراً. ويجوز جعله نائباً عن الظرف. والتقدير: وقتاً كثيراً.

5. (أي) الكمالية، الدالة على معنى الكمال، وهذه تطابق موصوفها تذكيراً وتأنيثاً تشبيها له بالمشتقات، ولا تنوب عن المفعول المطلق إلا إذا أضيفت إلى مصدر. قال تعالى:

﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ الشعراء/ 227.

ف: أي نائب عن المفعول المطلق منصوب، لكونها أضيفت إلى المصدر: منقلب، والعامل في (أيّ) هو: ينقلبون وعلّق عن العمل؛ لأن أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها، لكون الاستفهام معنى، وما قبله معنى آخر، فلو عمل فيه لدخل بعض المعانى في بعض(1).

<sup>(1)</sup> إذا وقعت (أي) بعد النكرة كانت صفة لها، وإن وقعت بعد المعرفة كانت حالاً لها. نحو: تعرفت على صديق أي صديق. أو: تعرفت على الصديق أي صديق.

6. ضمير المصدر: أي الضمير العائد على المصدر المحذوف. كقوله تعالى:
 ﴿ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ المائدة/115.

فالضمير في: أعالبُهُ الثانية نائب عن المصدر مبني على الضم في على نصب مفعول مطلق؛ لأنه عائد إلى المصدر المحدوف وهو (التعذيب) والتقدير: فإنّي أعالبُهُ تعذيباً لا أعلب هذا التعذيب أحداً. و: أحداً مفعول به و: عذاباً اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة.

## 7. اسم الإشارة:

بشرط أن يليه مصدر (1).

 وتذكر كنب النحاة ألفاظاً أخرى تنوب عن المفعول المطلق. لم نجد لها شواهد قرآنية تعززها منها:

أ- مرادف الممدر (2).

ب- نوعه، أو هيئته (3)...

ج\_- آلته (4).

د- ما وكيف الاستفهاميتان(5).

هـ- أي الاستفهامية، أو الشرطية(6).

لم يرد له شاهد في القرآن الكريم. وهو نحو: الوطن أحبّه ذلك الحبّ.

<sup>(2)</sup> نحو: سررت فرحاً.

<sup>(3)</sup> نحو: رجعنا القهقرى، أو: جلس القرفصاء، أو: نام الأمن ملء جفونه.

<sup>(4)</sup> نحو: ضرب المسيء صوطاً، اي: ضريه سوط.

<sup>(5)</sup> غو: ما تستفيد من الإهمال، و: كيف صنع الله بالظالمين.

<sup>(6)</sup> لحو: أي ندم يندمُ الجرمون، و: أيُّ عمل شريف و تعمل تُحترم.

### المطلب المَّامِس: هذف عامل المُعول المطلق:

يُحذف عامل المفعول المطلق جوازاً، ووجوباً. وعلى النحو الآتي:

#### أولًا، المنف الجائز:

ولا يستم إلا بوجود دليل، أو قرينة على العامل المحذوف، ولا يكون هذا الحذف إلاً في المفعـول المطلـق المفـيد بيان نوع عامله، أو بيان عدده(1) أمّا المفعول المطلق المؤكدّ لعامله فلا يجوز حذفه عامله على الأصحّ والشائع.

#### تانياً: المذف الواجب.

ويكون في الأنماط الآتية:

المفعول المطلق النائب عن فعله في معرض الأمر. والدعاء، والاستفهام(2).

ب- في المصادر المساعية المعربة مفاعيل مطلقة الملازمة للإضافة (3).

جـ- في المصادر المساعية التي تستعمل مضافة، أو غير مضافة (4).

د- في المصادر الكائنة في تفصيل عاقبة طلب قبلها (5).

 <sup>(1)</sup> منه قـولك: حجاً مبروراً، وسعياً مشكوراً، وسفراً ميموناً بوجود قرينة معنوية، لأن مثل هذه المفاعيل
 المطلقة ثقال في معرض من تأهب للحج، أو السفر أو أقبل منها.

ويُقال: أا تجزت البحث؟ نعم إنجازاً كبيراً لوجود قرينة لفظية في جملة السؤال.

 <sup>(2)</sup> نحو: انسافا الحق، نهوضاً، وصبراً، في معرض الأمر، أي: انصفوا، وانهضوا، واصبروا: اللهم نصراً،
 وسقياً، ورعياً. في معرض الدعاء.

و: إإهمالاً، وأتوانياً وقد جدُّ الجدُّ. في معرض الاستفهام.

 <sup>(3)</sup> من نحو: سبحان، ولبيك ومعناه: لـزوماً لطاعـتك بعـد لـزوم، أو: سعديك وحذاريك وحنانيك،
 ودواليك، ومعاذ الله، وحاش الله.

 <sup>(4)</sup> نحمو قبولهم للمصاب المرحوم: ويح فلان وويحة، وويح له ومنه قول الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم-: ويح عمار تقتله الفئة الباغية.

و: بله الكسل أو: الكسل، أي : دع. و: ويبأ له: للمتعجب منه، و: ويلهُ: وويلُ له.

<sup>(5)</sup> مضى الاستشهاد له.

- في المصادر المؤكدة مضمون الجملة قبلها(1).
- و- في المصادر المشبهة بها بعد جملة مشتملة على معانيها وعلى ما هو فاعل في المعنى(2).

وهنالك جملة من المصادر تعرب مفاعيل مطلقة لأفعال محذوفة وجوباً، نذكر منها: قطعاً، يقيناً، حقاً، البئّة، بئاً، بتاتاً، مطلقاً، بغتة، فجاةً غفراتاً، غفرانك، حباً، كرامة، صراحةً، عبثاً، سنداً، عفواً مثلاً، مهلاً، عرَضاً، اختصاراً، عجباً، آهاً، أسفا،

### المطلب السادس: رتبة المفعول المطلق:

- الأصل في المفعول المطلق أن يقع بعد طرفي الإسناد. لكن هذه الرتبة غير ثابتة لاعتبارات أسلوبية ودلائية.
- ب- فقـد يجـوز في المفعـول المطلـق المـؤكد لعاملـه التأخـر وهــو الأصــل أو الـتقدم، أو
   التوسط(3).
- جـ- أمّا المفعول المطلق البين للنوع، أو العدد، فلا يجوز تقديمه على عامله، لأنّ التقديم يـوجب عــاملاً جديــداً يفــــره المذكــور وهذا بدوره يجمع بين المفسّر والمفسّر، وعدم التأويل أولى من التأويل.

فإذا عـرض للجملـة عـارض نحوي صناعي يدعو إلى تقديم المفعول المطلق المبيّن. للنوع على عامله قدمنا هذا المفعول كما في قوله تعالى:

﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ الشعراء/ 227.

بتقديم أيِّ وقد نابت مناب المفعول المطلق ودَّلت على الكمال، لكونها ممَّا له الصدارة في الكلام.

أعو: له دين على اعترافاً.

<sup>(2)</sup> غو: له هديرٌ هديرُ البركان.

<sup>(3)</sup> تقول: أحدُ الله حداً، وأحدُ حداً اللهُ، وحداً أحدُ الله.

## (تطبيقات مقالية)

اختر الإجابة الصحيحة عن كلّ سؤال عًا يأتي بوضع دائرة حول رمزها:

س1: أيَّهما أشمل وأحمُّ: المفعول المطلق، أو المصدر؟ ولماذا؟

الآشمل والأعم هو المفعول المطلق. لكونه أكثر تخصيصاً ودلالة على الحدث.

ب- الأشمل والأعم هو المصدر، لكونه أكثر تخصيصاً ودلالة على الحدث.

### س2: ما المصدر المتصرّف:

ا- هو المصدر الذي ينصب على المفعولية المطلقة دائماً.

ب- هـ و المـ صدر الـ ذي يـ صلح أن يكـ ون منـ صوباً على المفعولية المطلقة، وأن يقع
 مـ وقعاً آخـر، فيؤدي وظيفة، الابتداء، أو الخبر، أو الفاعل، أو المفعول... إلخ.
 من المواقع الإعرابية للأسماء.

## س3: المصادر الآتية متصرّفة أو غير متصرفة: سبحان الله، معاد الله، وإليك؟

أ- إنها مصادر متصرفة.

ب- إنها مصادر غير متصرَّفة."

### س4: ما المصدر المبهم؟

أ- هو ما زاد على فعله بإفادته توكيداً، أو نوعاً أو عدداً .

ب- هو المساوي معنى فعله من غير زيادة، ولا نقصان، ويذكر لتأكيد فعله. أو يأتي
 بدلاً من التلفظ بالعفل.

## س5: هل يجوز تثنية أو جمع المفعول المطلق المفيد تأكيد فعله؟ ولماذا؟

ا- لا يجوز؛ لأنه بمثابة تكرير الفعل، والفعل لا يثنى، ولا يجمع.

**ب- بجوز**.

## س6: ضع إشارة حول الوظيفة الصحيحة للمفعول المطلق عا يأتي:

أ- تأكيد الفعل.

ب- تفسير نوع الفعل من حيث اللزوم أو التعدّي.

جـ تأكيد مضمون الجملة قبله.

د- بيان زمن الفعل.

هـ- بيان نوع الفعل، أو عدده.

و – بيان اشتقاق الفعل.

ز- تفصیل عاقبة ما بعده.

س7: هل ينوب اسم المصدر مناب المصدر؟

أ- نعم.

پ- لا.

س8: هل يعمل المصدر في المصدر؟

أ- نعم.

ب- لا.

س9: هل يعمل اسم القاعل في المصدر؟

1- ¥.

ب- نعم.

س10: متى تنوب: كلّ، وبعض عن المفعول المطلق؟

أ- إذا جاءتا منصوبتين.

ب- إذا نوّنتا.

إذا جاءتا منصوبتين مضافتين لمصدر.

س11: هل ينوب العدد منابَ المفعول المطلق؟ متى؟

أ- لا ينوب العدد مناب المفعول المطلق.

ب- نعم بنوب إذا مُيز بمصدر.

س12: متى تكون (أيّ) الكمالية نائبة عن المفعول المطلق؟

إذا أضيفت إلى اسم نكرة.

ب- إذا أضيفت إلى اسم معرفة.

جـ- إذا أضيفت إلى مصدر.

س13: هل ينوب اسم الموصول عن المفعول المطلق؟

أ-- نعم.

· لا.

س14: متى ينوب الضمير عن المفعول المطلق؟

أ- إذا كان ضمير خطاب.

ب- إذا كان ضمير غيبة عائداً على مصدر محذوف.

س15: هل يجوز حذف عامل المفعول المطلق المؤكد لفعله؟

أ- لا يجوز، لأنَّ التأكيد يقتضي ذكر المؤكدُ والمؤكدُ.

ب- يجوز ذلك.

س16: متى يجب حذف عامل المفعول المطلق.

إذا كان المفعول المطلق مؤكداً لفعله.

ب- يجب ذلك إذا كان المفعول المطلق نائباً عن فعله في معرض: الأمر، أو الدعاء،
 أو الاستفهام، أو تفصيل عاقبة ما قبله.

## (تطبيقات نصية)

#### ت: -1 -

ضع دائرة حول الوصف النحوي لما تحته خطّ في الآيات الكريمة الآتية: قال تعالى:

# ا ﴿ لَقَدْ أَحْصَنَاهُمْ وَعَدُّهُمْ عَدًّا ﴾ مريم/94.

ا- عداً: مصدر للفعل الثلاثي: عد. نصب على المفعولية المطلقة، مؤكداً لفعله.
 ب- عداً: اسم مصدر، وليس مصدراً. ناب مناب المفعول المطلق.

## 2. ( فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي ٱلنَّجُومِ ) العماقات/ 88.

أ- نظرة: مفعول مطلق أقاد الدلالة على العددية؛ مصدر مرة.

ب- نظرة: مفعول مطلق أفاد تأكيد عامله، لأنه مصدر صريح للفعل نظر.

هـ نظرة: مفعول مطلق أفاد الدلالة على العددية؛ لأنه مصدر مرة للفعل: نظرة
وفيه معنى بيان النوع؛ لأنه موصوف بشبه الجملة: في النجوم، ومصدر: نظر:
نظراً.

## 3 ﴿ وَٱلذَّارِيَاتِ فَرُوا ﴾ الذاريات/ 1.

ا- درواً: مفعول مطلق السم الفاعل: الذاريات.

ب- ذرواً: مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: تذرو، أي: تطيره.

## 4. ﴿ فَٱلْجِبَرِيَسَ بُسُرًا ﴾ الذاريات/ 3.

أد نائب مفعول مطلق وهو صفة لمصدر محذوف.

ب- هو مصدر في موضع الحال، أي: جرياً ذا يسر.

جـ- هو صفة لـ جاريات في محل جرّ، والألف للإطلاق.

- 5. ( وَتَظُنُونَ بِٱللَّهِ ٱلطُّنُونَا ) الأحزاب/10.
- أو مفعول مطلق أفاد الدلالة على العدد المبهم ولذلك جُمع، ولو أريد التأكيد
   لقيل ظناً.
  - ب- هو مفعول مطلق أفاد تأكيد الفعل: تظنون.
  - جـ- يمكن أن يقال في وظيفته إنها للعدد المبهم وللتأكيد معاً.
    - ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا ﴾ النساء/164.
- أ- هو مفعول مطلق للفعل: كلم وقد جاء على القياس، فَفَعْلَ مصدره تفعيل.
   ب- هو اسم مصدر لا مصدر ناب مناب المفعول المطلق؛ لأن مصدر الفعل: كلم كلاماً.
  - 7. (وَأَنْبَتَهَا نَبَانًا حَسَنًا) آل عمران/ 37.
- أ- نباتاً: اسم مصدر للفعل: أنبت، والمصدر على القياس: إنباتاً؛ لأن الفعل الرباعي على صيغة: (أَفْعَل) مصدره: إفعال. ولذلك هو نائب مفعول مطلق أفاد بيان النوع؛ لأنه موصوف بـ: 'حسناً.
  - باتاً: مصدر الفعل: أنبت، جاء لبيان النوع، لكونه موصوفاً بـ: 'حسناً.
    - 8. (إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلاً ﴾ الدخان/15.
    - أ- قليلاً: متصوب على الظرفية الزمائية متعلَق بـ: كاشفوا.
      - ب- إنه مفعول به ثان لاسم الفاعل: كاشفوا.
      - إنه نائب عن المصدر والتقدير: كشفأ قليلاً.
        - 9. (فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلاً) المعارج/5.
      - أ- جميلاً ناتب عن المقعول المطلق؛ لكونه صفة له.
- ب- هو صفة للمفعول المطلق: صبراً. وليس نائباً؛ لأن المفعول المطلق مذكور في الكلام.

10. ( يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ﴿ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَفَّرًا ﴾ الطور/ 9-10.

1- (موراً) و (سیراً) مصدران صریحان للفعلین: تمور / تسیر.

ب- هما اسما مصدر لأنهما لم يجريا على قياس.

#### ت -2 -

اختر الوظيفة الصحيحة للمفاعيل المطلقة التي تحتها خطُّ في الآيات الكريمة الآتية: قال تعالى:

( يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ) الدخان/ 16.

أ- تأكيد الفعل نبطش.

ب- بيان نوع الفعل: نبطش.

( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ
 بٱلْمَعْرُوفِ خَقًا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ البقرة/ 180.

المصدر حقاً نائب مناب فعله، لأنه في معرض الدّعاء.

ب- إنه مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة قبله وهي: كُتِبَ عليكم.. الوصيفة.
 ب- إنه مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة قبله وهي: إذا حضر أحدكم الموت.

(غُفْرَائِكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ) البغرة/ 285.

أ- مصدر ثاب مناب فعله في معرض الدعاء.

ب- مصدر لفعل محذوف جوازاً، جاء مؤكداً للفعل: اغفر.

4. ( سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ) البقرة/ 32.

أ- مفعول مطلق سماعي ومعناه: الدعاء.

ب- مفعول مطلق سماعي ومعناه: التنزيه. كمعاد الله.

- ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكُهْفِ سِيرَ عَندًا ﴾ الكهف/11.
  - أ- إنَّ وظيفة (عدداً) وصف سنين.
  - ب- إن وظيفة عدداً النيابة عن المفعول المطلق.
- جـ- إذا عددنا (عدداً) مصدراً جاز فيه الوجهان السابقان في (أ و ب)، وإذا عددناه
   اسم بمعنى: (مفعول) أي: معدود كان وصفاً لا غير.
  - ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ عمد / 4.
- أ- وظيفة المصدر: 'ضَرُبُ تأكيد الفعل المحذوف وجوباً. أي: اضربوا الرقاب ضرباً.
- ب- وظيفة المصدر 'ضَرَّبُ النيابة عن عامله المحذوف وجوباً، أي: اضربوا الرقاب ضرباً.
  - 7. ( يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ يَوْيَةُ نَصُوحًا ) التحريم / 8.
    - أ- وظيفة المصدر (توبة) بيان عدد الفعل.
      - بان نوع الفعل.
    - 8. ﴿ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءٌ } عمد/ 4.
    - أ- وظيفة المصدرين: مناً و قداءً النيابة عن فعلهما المحذوف.
  - ب- وظيفة المصدرين: تفصيل نتيجة أو عاقبة ما قبلهما وهو الأمر بشد الوثاق.
    - 9. (كُلَّا إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضِ يَكُمُّ دُكًا ) الفجر/ 21.
    - أ مصدر أقاد تأكيد المصدر قبله الواقع مفعولاً مطلقاً.
    - ب- دكاً أفاد تأكيد عامله، وهو اسم الفاعل الموصول بـ (أل): الزاجرات.
      - 10. ﴿ فَٱلزَّاحِرَاتَّ زَحْراً ﴾ الصافات/ 2.
      - أ- زجراً أفاد بيان فعله المحذوف: والتقدير: يزجرن زجراً.
    - ب- زجراً أفاد تأكيد عامله، وهو اسم الفاعل الموصول بـ (ال): الزاجرات.

املاً الفراغات في المخطط الآتي مدلاً على المفعول المطلق، أو نائبه ووظيفة كلّ منهما وعامله في الآيات الكريمة الآتية:

قال تعالى:

- 1. ﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ، بِٱلْخَيْرِ ﴾ الاسراء/ 11.
  - 2. ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى ﴾ الزمر/ 3.
- 3. ﴿ مِّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ البقرة/ 245.
  - 4 ( وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا ) البقرة/ 35.
- ﴿ فَآعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُخَفًا لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ الملك/ 11.
  - 6. ( لأُعَذِبَنَّهُ، عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ النمل/ 21.
- ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَكًا ﴾ النساء/ 4.
  - 8. ( قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ) النمل/ 62.
  - ﴿ وَمَن أَظْلَمُ مِمْنِ آفْتَرَىٰ عَلَى آللَّهِ كَذِبًا ﴾ الأنعام/ 21
    - 10. (يَصُدُّونَ عَنلَكَ صُدُودًا ﴾ النساء/ 61.
  - 11. ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا أَمِّنَّنَا آثَنَتَيْنِ وَأَحْيَيْقَنَا آثَنَتَيْنِ ﴾ غافر/ 11.
    - 12. ( صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) الاحزاب/ 56.

| الوظيفة     | عامل كلّ منهما | نائب المفعول المطلق | المفعول المطلق | الآية |
|-------------|----------------|---------------------|----------------|-------|
| بيان النوع  | ويدعو          |                     | دعاءه          | 1     |
| تأيد عامله. | يقربون         | زلفي                |                | .2    |
|             | يقرض           |                     | قرضاً          | .3    |
|             |                |                     |                | .4    |
|             | مخذوف          |                     |                | .5    |
|             |                |                     | عذابأ          | .6    |
|             |                |                     |                | .7    |
|             |                |                     |                | .8    |
|             |                | كلبأ                |                | 9     |
| يصدّون      |                | صدودأ               |                | .10   |
|             |                | اثنتين              |                | .11   |
|             |                |                     |                | .12   |

### - 4-0

فيما يأتي مفاعيل مطلقة خُذفت عواملها، اختر الوصف الصحيح للمحذوف وحكم حذفه جوازاً أو وجوباً مع سبب الحذف:

قال تعالى:

# ﴿ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَانْهُمْ رَحْمًا ﴾ الاحزاب/ 56.

أ- المفعول المطلق (رجماً). حُذف عامله جوازاً لقيام قرينة على الحذف.
 ب- المفعول المطلق (رجماً). حُذف عامله وجوياً؛ لأنه قام مقام فعله في معرض الأمر.

- جـ- المفعول المطلق (رجحاً) حذف عامله جوازاً لأنه وضع الرجم موضع الظن،
   فكائه قيل: ظنّاً بالغيب. والحديث المرجّم: الحديث المظنون(1).
  - 2. ﴿ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَائِةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾ التوبة/ 111.
  - المفعول المطلق هو (حقاً) حذف عامله وجوباً لكونه يفصل عاقبة ما قبله.
  - ب- المفعول المطلق هو: (وعداً) حذف عامله وجوباً لكونه في معرض الدعاء.
- جـ مناك مفعولان مطلقان هما: وعداً، و: حقاً، وحُذف عامل كلّ منهما جوازاً
   والتقدير، وعدهم وعداً، وحق لك حقاً.
  - ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَّبَ ٱلرِّفَابِ ﴾ عمد/ 4.
- المفعول المطلق هو: ضَرّب، حُلف عامله جوازاً، لأنه جاء يفصل عاقبة ما
   مسقه.
  - ب- المفعول المطلق هو: ضَرَّب. حُلف عامله وجوياً لأله نائب عنه.
    - 4. ﴿ وَجَعَلْتُنَّهُمْ أَحَادِيثٌ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ المؤمنون/ 44.
  - أ- حُذِف عامل المقعول المطلق (بُعداً) جوازاً لأنه مقصود به الدعاء.
- ب- حذف عامل المفعول المطلق: (بُغدأ) وجوباً لأنه في معرض الطلب الدال على
   الدعاء.
  - 5. ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُكَ ۚ إِبْرُهِمَ بِٱلْبُشْرَكِ قَالُواْ سَلَمًا ۚ قَالَ سَلَمٌ ﴾ هود/ 69.
- أ- حذف عامل المقعول المطلق (سلاماً) وجوباً لأنه في معرض الطلب، أي:
   سلموا سلاماً.
- ب- حذف عامل المفعول المطلق (سلاماً) جوازاً، والجملة خبرية لا طلبية،
   والتقدير: سلمنا سلاماً.

ينظر: الزغشري: الكشاف: 3/ 58.

- 6. ( سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ) الإسواء/ 43.
- ا- سبحان. مفعول مطلق عامله محذوف وجوباً سماعاً. و: علواً: مفعول مطلق أيضاً عامله محذوف جوازاً لأن المفعول المطلق مصدر واقع موقع التعالى.
- ب- سبحان مفعول مطلق عامله محذوف جوازاً والتقدير: اسبحه سبحانه. و: علواً ليس مفعولاً مطلقاً، وإنّما هو: مفعول به لـ: يقولون.
  - 7. ﴿ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً ﴾ عمد/ 4.
  - أ- المفعولان المطلقان: مناً، وفداء، حذف عاملاهما جوازاً بعد (إمّا) التفصيلية.
- ب- المفعولان المطلقان: مناً، وفداءً، حذف عاملاهما وجوباً لوقوعهما تفصيلاً
   لعاقبة ما قبلهما وهو الأمر بشد الوثاق بعد اثخان الأعداء.

### - 5- :0

اختر من الآيات الكريمة الآتية ما يناسب المطلوب الاستشهاد له في العمود الآتي بعدها.

#### قال تعالى:

- ألنَّازِعَتِ غَرِّقًا ) النازهات/ 1.
  - 2. ﴿ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيَّا ﴾ التوبة/ 39.
- ( فَلَا تَعِيلُواْ كُلُّ ٱلْمَيْلِ) النور/4.
- 4. ﴿ فَأَجْلِدُوهُمْ ثُمَّنِينَ جَلْدُةً ﴾ النور/ 4.
- 5. ﴿ لَكِكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ لَمُتُمْ غُرَفٌ مِن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبَئِيَّةٌ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ .
   5. ﴿ لَكِكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ لَمُتُمْ غُرَفٌ مِن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبَئِيَّةٌ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ .
   5. ﴿ لَكِكِنِ ٱللَّهِ ٱلْإِنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ الزمر/ 23.

- 6. ﴿ قَالَ مَعَاذَ آللَّهِ ۗ إِنَّهُ رَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثْوَاى ﴾ يوسف/ 23.
  - 7. ﴿ وَقُلَ لُّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ﴾ الاسراء23.
- 8. ﴿ وَلَا تَبُرُجُ إِنَّ لَبُرْجُ إِلَّهُ الْأُولَىٰ ﴾ الأحزاب/ 33.
  - 9. ﴿ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُرْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴾ الاسراء/ 63.
    - 10. ﴿ وَٱلصَّنَّفُنتِ صَفًّا ﴾ الصافات/ 1.

#### الثواهد الطلوبةء

- اسم قاعل عمل في المفعول المطلق.
  - اسم فاعل عمل في مرادفه.
  - مفعول مطلق دل على البعضية.
- نائب عن المفعول المطلق دال على الكلية.
- مفعول مطلق أفاد بيان النوع لكونه موصوفاً.
  - مفعول مطلق سماعی.
  - 7. مفعول مطلق أفاد بيان العدد.
    - مصدر عامل في المصدر.
  - مفعول مطلق أفاد بيان النوع لكونه مضافأ.
    - 10. مفعول مطلق أفاد تفصيل عاقبه ما قبله.
      - مفعول مطلق ناب مناب فعله.
- 12. مصدر مؤكد لفعله حذف عامله لدلالة ما قبله عليه.

اختر المفعول الصحيحة التي تبيّن الفرق في الحالات الإعرابية بين ما تحته خط في كلّ آيتين كريمتين تمّا يأتي:

قال تعالى:

أ- ﴿ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ آللَّهُ وَيُلْكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ آللَّهِ حَتَّى ﴾ الأحقاف/17.

ب- ﴿ وَيَلُّ لِلْمُطَهِّفِينَ ﴾ المطففين/ 1.

- السم فعل. و: ويلّ: مصدر في محلّ رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: الويلٌ ويلّ.
- ويلَكَ: مصدر منصوب على المفعولية المطلقة، وهو مما لا أفعال لها من المصادر
   كــ: ويجك، وويسك، والأحسن فيها النصب إذا كانت مضافة. فإن رفعت كما
   هو في: ويل صارت مبتدأ.

قال تعالى:

أ- ﴿ وَآذَكُرُواْ آللَّهَ كَثِيمًا لَّعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ ﴾ الأنفال/45.

ب- ﴿ آذَكُرُوا آللَّهُ ذِكْرًا كَئِيرًا ﴾ الأحزاب.

- كثيراً في الآيتين الكريمتين. مفعول مطلق.
- كثيراً في آية الأنفال نائب عن المفعول المطلق لكونه صفة. وفي آية الأحزاب: صفة للمفعول المطلق: ذكراً.

قال تعالى:

أ- ﴿ وَآذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرْكُمْ ﴾ الأعراف/86.

ب- ﴿ أَشَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثُمَنًا قَلِيلًا ﴾ التوبة/ 9.

# ج- ( وَإِذَا لا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ الأحزاب/16.

قليلاً في آية الأعراف (خبرً) لـ (كان).
 وفي آية التوبة (مفعول به).

وفي آية الأحزاب: مستثنى منصوب.

 قليلاً: خبر كان في الأعراف، ومفعول به في التوبة، ونائب عن المفعول المطلق والتقدير: تمتعاً قليلاً.

ويجوز أن يكون نائباً عن المفعول فيه والتقدير؛ زمناً قليلاً.

قال تعالى:

إِنَّهُ رَكُونَ مَا لَا يَخَلَقُ شَيْءًا وَهُمْ يُحَلَقُونَ ﴾ الماثدة/ 191.

ب- ﴿ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَنَّ إِلَّا بِإِذْنِ آللَّهِ ﴾ الجادلة/ 10.

جـ ﴿ إِنَّ ٱلطَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّى شَيْئًا ﴾ يونس/ 36.

أشيئاً في آية (المائدة): نائب عن المفعول المطلق.

وفي آية (المجادلة): خبر لـ: ليس

وفي آية (يونس): مفعول به للفعل: يغني.

شيئاً في آية (المائدة) مفعول به للفعل: يخلق.

وفي آية (المجادلة) مفعول به لاسم الفاعل الواقع خبراً لـ: كيس.

وفي آية (يونس) نائب عن المفعول المطلق بتقدير: غناءُ شيئاً. أو بعضُ شيء.

اختر الإعراب الصحيح لما تحته خط فيما يأتي: قال تعالى:

- ( فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَى أَعَذِبُهُم عَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾
   يونس/36.
- أعدّبة: فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنا. والضمير (الهاء) ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والجملة خبر لـ (إنّ). و: أعدّبُهُ: (الثانية) كإعراب الأولى غير أنّ الجملة في محل نصب نعت لـ (عذاباً).
  - ب- أعذبُهُ الأولى إعرابها كإعراب (أ) تماماً.

أما الثانية فالهاء فيها ليس مفعولاً به وانما هو نائب عن المفعول المطلق لأنه يعود عليه، والتقدير: فإني أعذبه تعذيباً لا أعذب مثل ذلك التعذيب أحداً. وموقع جملة: (أعذبه) الثانية في محل نصب نعت لم (عذاباً) وهو اسم مصدر للفعل: (عذب)، لكون المصدر: (تعذيباً).

- 2. ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ ثِهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾ الأنعام/ 31.
- أ- بغتة: منصوب على المفعولية المطلقة لفعل محذوف وجوباً.
  - بغتة: مصدر في موضع الحال.
    - جـ- بغتةً: تمييز ملفوظ منصوب.
  - 3. ﴿ حَزَاءٌ مِن رَّبِّكَ عَطَآءٌ حِسَابًا ﴾ النبا/ 36.
    - أ- هي مفاعيل مطلقة ألفعال محذوفة.
- ب- جزاء: حال، و: عطاء: مفعول مطلق، و: حساباً: صفة لـ (عطاء).
- ج- جزءاً: مفعول مطلق لفعل محذوف. أي: جزاهم الله بذلك جزءاً.

- و: عطاءً: بدل من: جزاءً. لكونه جزاءً مبنياً على استحقاق.
- و: حساباً: صفة لـ عطاء وهو مصدر أقيم مقام الوصف، ويمكن أن يبقى على
   مصدريته مبالغة في وصف الموصوف.
- 4. ﴿ ثُمَّ شَفَقْنَا ٱلأَرْضَ شَفَّا ۞ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًا ۞ وَعِنْبًا وَفَضْبًا ۞ وَزَيْتُونًا وَمَا ﴾.
   وَخَلا ۞ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ۞ وَلَلْكِهَةً وَأَبًا ۞ مَتْنَعًا لَكُرْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ) عبس/ عَدَاد.
   32-26.
- أ- شقاً: مفعول مطلق مؤكداً لفعله. و: حباً: نائب عن المفعول الطلق لكونه مرافاً
   لـ البتنا، و: متاعاً: تمييز.
  - ب- شقاً: مفعول مطلق مؤكد لفعله
    - و: حَبّاً: مفعول به لـ: أنبت
- و: متاعاً: مصدر مؤكد له: أنبت، لأن إنبات الأشياء امتاع لجميع الكائنات
   الحية. ويجوز أن ينصب مفعولاً لاجله، على تقدير: فعلنا ذلك متاعاً لكم.
  - ( كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾ التكاثر/ 5
  - أ- مفعول به لـ: تعلمون. وما بعده مضاف إليه مجرور.
  - ب- مفعول مطلق عامله: تعلمون أفاد بيان النوع، وما بعده: مضاف إليه.
    - 6. ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ الْحُسْبَانِ ﴾ الرحن/5.
    - الباء حرف جر زائدز وحسبان: مفعول مطلق سماعي.
      - ب- يحسبان: خبر للمبتدأ: الشمس وما عطف عليه.
      - ﴿ لَن تُغْنِى عَنْهُمْ أُمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَندُهُم مِن اللهِ شَيْئًا ﴾ التكاثر/5.
        - أ- شيئاً: مفعول به لـ: تغنى والتقدير: تغنى شيئاً.
- ب- شيئاً: نائب عن المفعول المطلق دال على النوع والتقدير: لن تغني قليلاً من
   الإغناء.

- 8. ﴿ يَتَأْيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُرْ وَأَهْلِيكُرْ نَارًا ﴾ التحريم/ 6.
  - ا- ناراً: نائب عن المفعول المطلق.
  - ب- ناراً: منصوب على نزع الحاقض، والتقدير: من نار.
    - جـ- ناراً: مفعول به ثان للفعل: قوا.
- ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجَدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلاً ﴾ التحريم/ 6.
  - ا- منصوب على الظرفية مفعول فيه.
  - ب- مفعول مطلق مؤكد لفعله والتقدير: سنَّ الله غلبة أنبيائه سنةً.
  - 10. (إذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةُ حَمِيَّةَ ٱلْجَنهِلِيَّةِ ﴾ الفتح/ 26.
    - أ- الحمية: مقعول به أوّل. وحمية الجاهلية: مفعول ثان لـ جعل.
- ب- الحمية: مفعول به أوّل. وفي قلوبهم: متعلقان بالمفعول الثاني (لجعل) إذا كانت
   بعنى: ألقى، أو بـ: جعل التي بمعنى: ألقى وحمية الجاهلية: بدل من: الحمية.

# المبعث الثالث

## المفعول فيه - أو: (الظرف)

- ماهیته.
- 2. عامله.
- حذف عامل الظرف.
  - 4. أتسام الظرف.
- أقسامها باعتبار الزمان أو المكان.
- ب- أقسامها باعتبار الإعراب أو البناء.
- اقسامها باعتبار (الدلالة): الاختصاص والإبهام.
- ج- أقسامها باعتبار (الوظيفة النحوية): التصرف وعدمه.
  - ما ينصب على الظرفية من أسماء الزمان.
  - ما ينصب على الظرفية من أسماء المكان.
  - ما ينوب عن الظرف في باب المفعول فيه.
    - احكام لحوية لبعض الظروف.
      - تطبيقات مقالية، ونصية.

### المطلب الأوَّل: ماهية المفعول فيه:

لا حدث يقع من غير أن يكون له زمان ومكان يجدث فيهما يُسمّى (ظرفاً) أو:
مفعولاً فيه يُذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه، وإنما سُمّي المفعول فيه: ظرفاً؛ لأن الظرف هو
الوعاء، والأزمنة والأمكنة أوعية لأفعال المخلوقين، لا تنفك عنها، ولا تقع إلاّ فيها، ولذلك
قدر الظرف بـ(في) فقيل في تعريف المفعول فيه: إنّه اسمُ يذكر لبيان زمان الفعل، أو مكانه
متضمن معنى: (في) غالباً(1)، فإن لم تُقدّر (في) بطلت الظرفية وصار الظرف اسماً كبقية

قلنا: (لأنَّ من الظروف ما لا يدخل عليه (في) كـ: عند، وبعد، وقبل، ... الخ.

الأسماء تستعدد أوصافه ووظائفه النحوية على وفق مواقعه الإعرابية، والعوامل التي تعمل فيه.

قال تعالى:

﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾ لقمان/ 34.

﴿ وَبَكَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴾ النبا/ 12.

ف : خداً ظرف زمان منصوب على الظرفية متعلق به تكسب وجملة: ماذا تكسب غداً من اسم الاستفهام (ماذا) وهو في محل نصب مفعول به مقدم له: تكسب، والظرف عداً في محل رفع سدت مسد مفعولي: المضارع تدري (1). و: فوقكم ظرف مكان مفعول فيه منصوب متعلق بالفعل: بنيناً.

واعلم أنّ ضمير الظرف لا ينصب على الظرفية، وإنما يجرّ بـ(في)(2): ومن الملحوظ أننا إذا كنينا عن الظرف قلنا: تكسب فيه، وبنينا فيه. فإذا لا تقدّر (في) بطلت الظرفية في الاسم المعين وأعرب على حسب موقعه من الجملة.

قال تعالى:

﴿ إِنَّا نَحْنَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴾ الإنسان/10.

ف: يُوماً مفعول به لـ: تخاف وليس منصوباً على المفعول
 فيه، لأنه ليس على معنى (في): لأن المراد: إنهم بخافون
 اليوم نفسه لا: في اليوم، نقول: خاف محمد العداب.

وقال تعالى:

<sup>(1)</sup> مجوز أن تعرب (ما) مبتدأ، و (ذا) اسم موصول في محل رفع خبر.

<sup>(2)</sup> بقال: يومُ الجمعة صمتُ فيه. ولا يقال: صمتُهُ. وهذا هو الأشهر في العربية.

﴿ رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ نِحِكَرَةٌ وَلَا بَنْعُ عَن ذِكْرِ ٱللهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيثَآءِ ٱلزَّكُوةِ \* تَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ﴾ النور/ 37.

ف: يوماً مفعول به، لا مفعول فيه لآله يخافون اليومَ نفسه،
 لا آلهم يخافون (في اليوم).

وقال تعالى:

﴿ قِيلَ آرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ ﴾ الحديد/ 13.

قالآولى في: وراءَكم ألاً يكون ظرفاً مكانياً منصوباً على آنه مفعول فيه لـ: ارجعوا لعدم فائدته دلاليا فهو لا يزيد على الجملة الطلبية قيداً دلالياً ظرفياً؛ لأن الرجوع لا يكون إلا إلى وراءً. وعليه يمكن جعل: وراءَكم اسم فعل أمر بمعنى: ارجعواً، وهو توكيد لارجعوا الأول. ولا يتضمن (وراءً) معنى فيه، وإلما: إلى.

وقال تعالى:

﴿ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴾ ق/ 42.

﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ الدخان/ 40.

﴿ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ الشعراء/ 135.

﴿ إِذًا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُّعَةِ فَآسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ الجمعة/ 9.

ف: يُومٌ في آية (ق) خبر مرفوع للمبتدأ: ذلك.

و: يُومٌ في آية (الدخان) اسم إنَّ منصوب.

و: يوم في آية (الشعراء) مضاف إليه مجرور.

و: يوم الجمعة في آية (الجمعة) اسم مجرور بجرف الجر، وهـو مـضاف، و: الجمعة: مـضاف إلـيه مجرور والجار والمجـرور متعلقان بمحذوف حال؛ لأنها اعني (من) بمثابة البيان لـ(إذا)، والتفسير لها(1).

وقـد خـرج (بــوم) عن الظرفية لعدم تضمنه معنى: في، وأعرب على حسب موقعه من الجملة، وما تتطلبه العوامل التي تعمل فيه.

### المطلب الثاني، عامل المفعول فيه:

يُنصب الظرف الزماني، أو المكاني على الظرفية بوصفه (مفعولاً فيه) الفعل أو ما يجري مجراء في العمل من نحو: المصدر، وبعض المشتقات كإسم الفاعل، واسم المفعول، وصبغة المبائغة، أو غير ذلك من العوامل الإسمية.

قال تعالى:

﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةِ ﴾ يونس/ 60.

ف. يوم منصوب على الظرفية الزمانية مفعول فيه، وعامله المصدر الصريح: ظن وهو متعلّق به. والمعنى: أي شيء ظن المغترين في ذلك اليوم أنه صانع بهم. فمفعولا الظن سدّت مسدهما أن المقدرة ومعمولاها.

و: ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا،
 و: ظن خبر، واسم الموصول: اللين في محل جر مضاف إليه، وجملة: بفترون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

وقال تعالى:

ينظر: الزغشري: الكشاف: 4/ 393...

﴿ فَوَيْلٌ يَوْمَهِنُو لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ الطور/ 11.

ف: 'يوم من: 'يومثلو منصوب على الظرفية الزمانية، وهو مضاف، و (إذ) في محل جرّ مضاف إليه والتنوين تنوين عوض عن جملة وعامله المصدر: 'ويل الذي وقع مبتدا، وإنّما ساغ الإبتداء به وهو نكرة لكونه دالاً على الدعاء، و: للمكذبين جار ومجرور متعلقان بخبر: 'ويل المقدر.

وقال تعالى:

﴿ وَآنشَقُّتِ ٱلسَّمَآءُ فَعِينَ يَوْمَبِنُو وَاهِيَةً ﴾ الحاقة/ 16.

ف: يوم الظرف المضاف إلى مثله منصوب بإسم الفاعل:
 واهية الذي وقع خبراً للمبتدآ: هي.

وقال تعالى:

﴿ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَتَهِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۞ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبّ

ٱلْعَنامِينَ ﴾ المطففين / 4-6.

ف: يوم منصوب على الظرفية الزمانية وعامله اسم المفعول: مبعوثون الواقع خبراً لـ أنّ ويجوز أن يكون: يوم في محل رفع خبراً لمبتدأ محدوف. وإنما بني على الفتح لكونه مضافاً إلى الفعل. ويجوز أيضاً أن يكون: يوم منصوباً على الظرفية الزمانية بفعل مقدّر، والتقدير: يبعثون يوم يقوم الناس. ويمكن أن يُقرأ: (يوم) بالجر على اله بدل من: يوم عظيم (1).

 <sup>(1)</sup> الفاء في: فدويل همي: الفاء الفصيحة التي تسبق ما يدل على معنى المجازاة، أي: الشرط. فالتقدير: إذا
 كان ما ذكر فويل لمن كذب على الله.

وجملة: آلهم مبعوثون سدّت مسدُّ مفعولي يُظنُّ التي جاءت بمعنى: اليقين. أي: ألا يـوقنُ أولـئك. والهمزة للاستفهام الإنكاري، و: لا نافية.

ويمكن أن يكون عامل المفعول فيه صيغة مبالغة، أو اسم تفصيل، أو صفة مشبهة (1). ويمكن أن تتعدّد الألفاظ المنصوبة على الظرفية والعامل واحد.

قال تعالى:

﴿ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةِ ﴾ النساء/ 141.

فظرف المكان: بينكم منصوب على الظرفية المكانية، وظرف الزمان: يوم القيامة منصوب على الظرفية الزمانية، والعامل الذي تعلقا به واحد هو: يحكم الذي وقع خبراً لفظ الجلالة، والفاء استثنافية.

### الطلب الثالث: هذف عامل المفعول فيه:

تبين فيما مضى أنّ كـلّ لفظ يُنصب على الظرفية الزمانية، أو المكانية لابدً له من عامـل يـتعلق بـه، مـن فعـل أو ما يجري مجراه في العمل. وقد يجذف هذا العامل جوازاً، أو وجوباً.

فيُحذف جـوازاً إذا كـان كـوناً خاصاً، وقامت قرينة على هذا الحذف(2). ويحذف العامل وجوباً في المواضع الآتية.

إذا كمان كموناً عاماً صمالحاً لكمل حمدث، ممن نحو: كاثن، أو موجود، أو حاصل. ويكون هذا العامل المقدّر إمّا.

ينظر الزنخشري: 4/ 560.

 <sup>(2)</sup> نحمو: أيمن تسكن؟ شهرق المدينة. بحذف العامل جوازاً أي: أسكن شرق المدينة. و: متى تسافر؟ غداً.
 أي: أسافر غداً.

أ- خيراً. قال تعالى:

﴿ وَيَلَّهِ ٱلۡكَشْرِقُ وَٱلۡمُغْرِبُ﴾ البقرة/ 115.

﴿ وَعِندُهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ ﴾ الأنعام/ 59.

ف: ألله جار ومجرور متعلقان بالخبر المقدّم المحذوف،
 والتقدير: كائن، أو حاصل.

و: المشرق مبتدأ مؤخر، و: المغرب عطف على المشرق. و: عنده ظرف مكان منصوب على الظرفية، والضمير في عمل جر مضاف إليه، وشبه الجملة متعلّق بمحلوف خبر مقدم، و: مضانح مبتدأ مؤخر، و: الغيب مضاف إليه مجرور.

أن يقع نعتاً.

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ ءَالِ فِرْعُونَ ﴾ غافر/ 28.

 في الله فرعون من الجار والمجرور والمضاف والمضاف إليه متعلقان بالنعت الثاني المقدر بـ: كائن أو: موجود، والنعث الأوّل: مؤمن.

جـ- أن يقع حالاً

قال تعالى: ﴿ أَذْعُوا إِلَى آللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴾ يوسف/ 108.

فالجار والمجرور: إلى الله متعلقان بـ أدعو، والجار والمجرور: على بصيرة كذلك، ويمكن أني كون الأوّل حال من (الياء). والثاني حال من فاعل: أدعو المستتر. ويجوز أن يكون الجار والمجرور: متعلقان بخبر محذوف مقدم، و: أنا مبتدأ مؤخر.

### د- أن يقع صلة:

قال تعالى: ﴿ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يونس/ 68.

في السموات و في الأرض متعلقان بمحدوف صلة موصول لـ (ما) الموصولة التي وقعت مبتدأ مؤخراً. والجار والمجرور: له متعلقان بالخبر المقدم.

هـ ان يكون الظرف منصوباً على الاشتغال(1).

و- أن يكون المتعلق مسموعاً في اللغة بالحذف، ويتعدّر ذكره. كما في نحو: (حينئل الآن).
اي: كان ذلك حينئلز فاسمع الآن. بنصب (الآن) و: (حينَ) على الظرفية الزمانية
بفعل محذوف وجوباً على السماع.

### المطلب الرابع: أتسام الظروف:



 <sup>(1)</sup> نحو: يـومُ الجمعةِ صمتُ فيه. بإشغال الفعل: صام بالضمير المجرور، ونصب (يومَ) على الظرفية بفعل محذوف وجوباً يفسّره المذكور.

#### البيان

تنقسم الظروف باعتبارات متعدّدة على أقسام متعدّدة، وعلى النحو الآتي: أولاً:

أقسامها باعتبار الزمان أو المكان إلى: ظروف زمان، وظروف مكان. فظروف الزمان ما دلت على زمان وقت وقوع الحدث وضُمّنت معنى (في) بالمراد، وظروف المكان ما دلت على مكان وقوع الحدث وضُمّنت معنى (في) باطراد.

### ثانياً:

أقسامها باعتبار الإصراب والبناء إلى: ظروف معربة وهي الأكثر في اللغة العربية ومبنية وهي الفاظ قليلة من نحو: إذ، وإذا، ومتى، وإيّان، وإمس، والآن، قط وعوض، وبينا، وبينما، وريث، وريثما، وكيف، وكيفما، ولمّا، ومذ، ومنذ: من ظروف الزمان، ومنها ما بُني على فتح الجرأين من نحو: صباح مساء، وليل نهار، ويوم يوم، وما قطع عنه الإضافة لفظاً كد (قبل وبعد). وغيرها. ومن ظروف المكان المبنية/ حيث، وهنا، وثم وأين وهناك ظروف مبنية مشتركة بين الزمان والمكان من نحو: أنى، ولذن، وقبل، وبعد (في مواضع معينة) وما قطع عن الإضافة لفظاً من أسماء الجهات الست. وسنأتي على بيان أكثر هذه الظروف الزمانية، أو المكانية من حيث أحكامها النحوية ودلالاتها في بالتفصيل في موضع لاحق.

#### ثالثاً:

اقسامها من حيث وظائفها (الدلالية) إلى: ظروف مبهمة وظروف مختصة فالظروف المبهمة: هي الظروف الدالة على قدر من الزمان أو المكان غير معلوم، أو معين من نحو: أمداً، وأبداًن وحين، ووقت، آونة، دائماً. من ظروف الزمان.

وغـرباً، وشـرقاً، وجـنوباً، وشمالاً، ويميناً، ويساراً، ومكاناً، وفوق، وتحت، وأسماء المقاديـر المكانـية كـــ: مـيل، وفرسـخ، وبـريد، وقـصبة، وكيلو متر، وجانب، وناحية، وجهة وغيرها. قال تعالى:

- ﴿ وَمَا يُمِلِّكُنَا إِلَّا ٱلدُّهُرُ ﴾ الجاثية/ 24.
- ﴿ آلله يَتَوَلَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوِّتِهَا ﴾ الزمر/ 42.
- ﴿ فَسُبْحَينَ آللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ الروم/ 17.

ف: الدهر وقد جاء فاعلاً للفعل: (يهلك) ظرف مبهم لا
 يدلُ على زمن محدد يمكن تأشير بدايته ونهايته بوقت معلوم.

وكذلك (حين) فعلى الرغم من إضافته إلى ما بعده ظلُّ مبهماً غير محدّد بزمن معيّن فالله سبحانه هو العليم بزمن الموت الذي كتبه تعالى أجلاً على كلّ نفس خلقها.

#### وقال تعالى:

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنْتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ ﴾ سبا/ 15.
 فـ: يمين وشمال غير محددين بمكان له اقطاره وأبعاده المعروفة المحددة.

وقال تعالى: ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ ﴾ الأعراف/17.

### أما الظروف المفتصَّة،

فهــي الدالــة علــى وقــت مقدّر، معيّن، محدود إن كانت ظروفاً زمانية، وعلى مكانٍ محدّد له أحيازه، وأبعاده، وأقطاره.

فمن الظروف الزمانية المختصة: ساعة، ويوم، وليلة، وأسبوع، وشهر وسنة، وعام، وأسماء الشهور، والفصول، وأيام الاسبوع، وما أضيف من الظروف المبهمة إلى ما يزيل إبهامها، وشيوعها من نحو: فصل الربيع وقت الشتاء.

ومن الظروف المكانية المختصة: عندُك، وأمامُك وخلفُ الجبل، وقبالة البحر، ويسار القاعـة... النح. والمـيدان، والمرمـي، والملعـب، والمرسـي وأسماء البلدان، والقرى، والجبال، وكلّ ما يمكن تحديده بجدود أربعة.

قال تعالى:

﴿ فَآلَكُ عَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَهُمْ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ البقرة/ 113.

ف: بینهم ظرف مکان مختص منصوب متعلق به مجکم،
 ویوم القیامة ظرف زمان مختص منصوب متعلق بمحدوف حال.

﴿ فَأَنَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَسَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ البقرة/ 113.

ف: بینهم ظرف مکان مختص منصوب متعلق به محکم، و
 یوم القیامة ظرف زمان مختص منصوب متعلق بمحدوف حال.

وقال تعالى:

﴿ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَمُ جِئِيًا ﴾ مريم/ 68.

ف حول جهنم ظرف مكان محص متعلق ب تحضرتهم.

وقال تعالى:

﴿ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَتَهَا ﴾ النازعات/ 46.

ف: يوم ' ظرف زمان مختص منصوب متعلق بما في: كان من معنى التشبيه، وجملة: يرونها في محل جر مضاف إليه (من إضافة الظرف يوم إلى الجملة بعده) وجملة: لم يلبثوا... في محل رفع خبر لـ:(كأن). و: (إلاً) أداة حصر. و:

(عشية) ظرف زمان محتص متعلق بالفعل يلبث و: ضحاها ظرف زمان مختص معطوف على: عشية (1).

وقال تعالى:

﴿ شَحِلُونَهُ، عَامًا وَسُحَرِّمُونَهُ، عَامًا ﴾ النوبة/ 37.

ف: عاماً ظرف زمان مختص منصوب بـ يحلُّونه.

رابعاً:

أقسام الظروف بإعتبار الوظيفة النحوية:

تنقسم الظروف بإعتبار وظائفها النحوية على قسمين:

- ظروف زمانية أو مكانية متصرّفة.

وظروف زمانیة أو مكانیة غیر متصرفة.

فالظروف المتصرفة ما تستعمل ظرفاً وغير ظرف، فيتخذ النصب على الظرفية ويـودي وظيفة (المفعول فيه)، حيناً، ويخبر عنه أو يجرّ بغير (من) فيتخذ علامة: النصب، أو الرفع أو الجرّ مؤذياً وظيفة الإبتدائية، أو الخبرية، أو الفاعلية، أو المفعول به، أو نحو ذلك، مما يجعله صالحاً لغير الظرفية، كـ (ساعة، وشهر، وعام، ودهر وحين... الخ).

قال تعالى:

﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ الأعراف/ 34.

﴿ آفَتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ القمر/ 1.

<sup>(1)</sup> قبال الزخشري: فيإن قلبت كيف صحّت إضافة النفيدي إلى العشبة؟ قلت: لما بينهما من الملابسة لإجتماعهما في نهار واحد. فإن قلبت: فهالا قبيل: إلا عشية وضحى؟ وما فائدة الإضافة؟ قلت: الدلالة على أن مدّة لبثهم كأنها لم تبلغ يوماً كاملاً، ولكن ساعة منه: عشيئة أو ضحاه، فلما ترك اليوم أضافة إلى عشيته، فهو كفوله: ﴿ لَمْ يَلْبَثُوا إِلّا سَاعَةً فِنَ ٱلنّبَارِ ﴾ يونس/ 45. الكشاف: 4/ 543.

- ( أَيْنَالُهُ لَا رَبْنُ لِي إِلَى الْجَالِةُ / 26.
- ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ الشورى/ 17.
  - ﴿ وَمَا أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةً ﴾ الكهف/ 36.
- ﴿ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبُصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ النحل/ 77.
  - ﴿ بَلْ كُذِّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ﴾ الفرقان/ 11.
  - ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴾ ق/17.

ف: ساعة في آية الأعراف منصوب على الظرفية الزمانية متعلق ب: يستأجرون أمّا في بقية الآيات الكريمة فقد خرجت عن النصب على الظرفية إلى غيرها، وأدّت وظائف لمحبوبة مختلفة على وفق الموقع الذي اتخذته من النص، وبحسب العوامل اللفظية المؤثرة أو العاملة فيها فهمي في آية القمر فارقت الظرفية إلى: الفاعلية، وفي آية الجاثية صارت مبتدأ، وفي آية الشورى وقعت اسماً للالعل، وفي آية الشورى وقعت اسماً للالعل، وفي آية النحل جرّت بالإضافة، وفي آية الفرقان جُرّت بحرف الجرّ النحل جرّت بالإضافة، وفي آية الفرقان جُرّت بحرف الجرّ الناء)، وفي آية الفرقان جُرّت بحرف الجرّ (الباء)، وفي آية (ق) جرّ بـ(عن)(1).

وقال تعالى:

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَّفَهُمْ ﴾ البقرة/ 255.

﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴾ المعارج/ 37.

ينظر: سيبويه: الكتاب 1/112.

فظرفا المكان في آية البقرة بين و خلف متعلقان بمحدوف هو صلة الموصول، وظرفا المكان في آية المعارج: اليمين و الشمال مجروران متعلقان بالخبر المحذوف.

أما الظروف غير المتصرفة: وتسمى بـ(الظروف الجامدة) فهي التي لا تخرج عن الظرفية إلى غيره من المواقع الإعرابية، وهذه الظرفية إلى غيره من المواقع الإعرابية، وهذه الظروف تنقسم بدورها على قسمين هما(1):

### الأول:

ما يلزم النصب على الظرفية، أو الجرّ بـ: (من، إلى، حتى، مذ، منذ)، وهي: (قبل، وبَعْدُ، وتحتُ، ولدى، ولدن، وعند، ومتى، وأينَ، وهنا، وثمّ، وحيث، والآن). وتجرّ: (قبل وبعد) بـ (مِن)، وتُحرّ: (فوق، وتحت) بـ (مِن أو إلى) وتجرّ: (لدى، ولدن، وعند) بـ (من)، وتجرّ: (متى) بـ (إلى وحتى)، وتجرّ: (أين، وهنا، وثمّ، وحيث) بـ (مِن وإلى)، وتجرُّ: (الآن) بـ بـ (مِن وإلى)، وتجرُّ: (الآن) بـ بـ (مِن وإلى)، ومذ، ومنذ).

وسيأتي تفصيل هذا والاستشهاد له لاحقاً.

#### والثاني:

ما يلزم النصب على الظرفية الظاهرة أو المقدرة، ويدخل ضمن هذا القسم الظروف المبنية من نحو: (قطّ، وعوض، وإيان) وأنى، وذو وذات مضافين إلى وقت (ذات صباح) و(ذات مساء)، والظروف المركبة المبنية على فتح الجزأين من نحو: صباح صباح، وليل ليل، وصباح مساءً... اللح) وسيأتي تفصيل بعضها.

 <sup>(1)</sup> من: التحاة من يقسم الظروف على اربعة: متصرف منصرف، وغير منصرف ولا ينصرف، ومتصرف ولا ينصرف وينصرف ولا يتصرف. ينظر: ابن مالك: شرح التسهيل 2/ 202.

## المطلب الفامس؛ ما ينصب على الظرفية مِنْ أسماء الزَّمَانَ

ينصب على الظرفية الزمانية مطلقاً ظروف الزمان إذا كانت دالة على زمان وقوع الفعل، سواء أكانت هذه الظروف الزمانية مختصة، أم مبهمة غير محدودة، وبشرط تضمنها معنى (في).

قال تعالى:

﴿ فَسُبْحَينَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ الروم/ 17.

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا حَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ ﴾ النحل/6.

( وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ ص/ 3.

ف: حين في آية الروم، مفعول فيه منصوب على الظرفية الزمانية متعلق به المصدر السماعي: سبحان. وجملة: تمسون في محل جر مضاف إليه، وكذلك: تصبحون وفي آية النحل نصب حين على الظرفية الزمانية وهو متعلق بمحدوف صفة جَمَال وجملة تريجون في محل جر مضاف إليه.

وفي آبـة (ص) نُصب: حينٌ على كونه خبر: (لات) وهو ظرف زمان النافية المشبهّة بـ (ليس) والتقدير: لاتَ الحينَ حينَ نجاةٍ.

ويجوز أن يجرَّ هذا الظرف الزماني إذا كان هناك مسوِّغ معنوي يقتضي هذا الجر. كقوله تعالى:

﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ القصص/ 15.

ف على هذا: ظرفية، و: على حين غفلة في محل نصب حال
 من المدينة، أو من فاعل: دخل. أي: (مختلساً).

فإذا لم تتضمن ظروف الزمان معنى (في) أعربت حسب مواقعها من الجملة كما مرّ.

### المطلب المادس: ما ينصب على الظرنية من أسماء المكان

يُنصب على الظرفية المكانية شيئان:

الأول: ما كان مبهما، أو شبه مبهم بشرط تضمّنه معنى (في): قال تعالى:

﴿ رَبُّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ الأعراف/ 89.

﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ﴾ سبا/ 26.

﴿ لَّقَدْ رَضِي آللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ الفتح/ 18.

﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ ﴾ الزخرف/ 32.

ف بيننا ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بـ: افتح أي: احكم بيننا وبين قومنا. وكذلك في آية (سبأ). و: تحت ظرف مكان منصوب على الظرفية بـ: يبايعون. و: فوق في آية (الزخرف). ظرف مكان منصوب على الظرفية بـ رفعنا وما بعه مضاف إليه، و: درجات تمييز منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤلث سالم.

وقد يجوز في الظروف المكانية المبهمة هذه الجرُّ بحرف الجرُّ.

قال تعالى: ﴿ فَبَشِّرْنَتُهَا بِإِسْحَنَّ وَمِن وَرَّآءِ إِسْحَنَّ يَعْقُوبَ ﴾ هود/ 71.

ف: من وراء جار ومجرور متعلقان بالخبر المقدم، و:
 يعقوب مبتدأ مؤخر جوازاً.

ويدخل ضمن الظروف المكانية المبهمة ما هو شبه مبهم (1). كمن أسيل (2) وفرسخ (3) .... إلخ فهو أيضاً بمنزلة ظروف الزمان المحدودة كريوم) و(ليلة) و(شهر) و(سنة) في صلاحيته للوقوع ظرفاً متصوباً، وبشرط تضمنه معنى: (في) وجب إعرابها على حسب مواقعها أو عواملها (4).

### والثاني:

أن تكون أسماء المكان مشتقة، سواء أكانت مبهمة أم محدودة، وبشرط أن يكون ناصبها الفعل الذي اشتقت منه (5).

فإن كان عاملها غير ما اشتق منه وجبَ جرّه(6).

قال تعالى:

﴿ رَّتِ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾ المؤمنون/ 29.

ف: منزلاً اسم مكان أشتق من لفظ عامله: أنزل منصوب على الظرفية المكانية. ويجوز فيه أيضاً أن يكون مصدراً منصوباً على الله مفعول ثانٍ لـ (أنزل) أو مفعول مطلق له.

قال تعالى:

﴿ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي ٱلْمُجَالِسِ فَٱفْسَحُوا ﴾ المجادلة / 11. بجر: الجالس لكونه لم يشتق من لفظ عامله تفسّح.

ويطلق عليه بعض النحاة تسمية: (المبهم المقدر). ينظر: الديتوري ثمار الصناعة: 415.

<sup>(2)</sup> الميل: ما تُذر قديماً باربعة آلاف ذراع، وأطلق عليه اسم: الميل الهاشمي، وهو مقياس للطول البحري والهجري، ويقدر الأول الميوم بـ (1609) من الأمتار والثاني بـ (1852) من الأمتار.

<sup>(3)</sup> الفرسخ: مقياس قديم يقدر بثلاثة أميال طولاً.

<sup>(4)</sup> البريد: قبل مسافة فرسخين، أو أربعة فراسخ.

<sup>(5)</sup> تقول: سرت ميلاً، أو فرسخاً.

<sup>(6)</sup> تقول: الميلُ أكثر من الكيلو متر.

أمًـا إذا كــان ظــرف المكــان محدوداً، وغير مشتق من لفظ عامله فلا يجوز نصبه، بل يجب جرّه بــ(في).

قال تعالى:

﴿ وَلَا تُبَيشِرُوهُرِ ۗ وَأَنتُدُ عَلِكُفُونَ فِي ٱلْمَسْنِجِدِ ﴾ البقرة/ 187.

إلاً إذا وقع مثل هذا الظرف المكاني بعد أفعال من نحو: (دخلَ، ونزل، وسكن) أو ما يشتق منها، فيجوز نصبه على الظرفية، أو على التوسع في الكلام بإسقاط حرف الجار لا على الظرفية، أي أنه ينصب على أنه مفعول به على السعة بإجراء الفعل اللازم مجرى المتعدّي(!).

قال تعالى:

﴿ رَّبُ آغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْنِي مُؤْمِنًا ﴾ نوح/ 28.

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ﴾ يوسف/ 36.

﴿ وَلَنُسْكِنَّتُكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ إبراهيم/14.

ف: أبيتي مفعول به (دخل) على السعة، أو منصوب بنزع المخافض، والتقدير: في بيتي. أو على الظرفية المكانية. ومثله: السجن في آية (يوسف). أمّا الأرض في آية (إبراهيم) فنصب على نزع الحافض، أو مفعول به ثان للفعل: نسكن.

<sup>(1)</sup> ما يجوز نصبه من النظروف غير المشتقة إنما يُنصب بكلّ فعل، ومثل هذا أعنى: البيت، والمسجد والمدار، وغيرها لا ينصب إلا بعوامل خاصة، فلا يقال: نمت الدار، ولا صليت المسجد، ولا: أقمت البلد، كما يقال: نمت عندك، وصليت خلف الإمام، وأقمت يمين المصلين.

#### ما ينوب عن الظروف في باب المُعول فيه:

ينوب عن الظرف متخذاً موقعه الإعرابي منصوباً على أنَّه (مفعول فيه) الآتي:

#### 1. المعدر:

إذا كان مشضمناً معنى الظرف ودالاً على تعيين الوقت، أو المقدار، وعلى هذا لابدً لهذا المصدر من أن يأتي مضافاً إلى ما يدل على الظرف. فيحذف الظرف المضاف، ويقوم المصدر (وهو المضاف إليه) مقامه، وأكثر ما يكون ذلك في ظروف الزمان. قال تعالى:

﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَإِذْ بَسَرَ ٱلنَّجُومِ ﴾ الطور/ 49.

أدبار مصدر نائب عن الظرف الزماني منصوب على
 أنه مفعول فيه. وإدبار النجوم: وقت غروبها، فحدف
 (وقت) وناب المصدر (إدبار) منابه وعرضت له الدلالة
 على الزمان فده النيابة، ولذلك نصب على الظرفية(1).

وقد يكون المصدر مؤولاً من (ما) الظرفية الزمانية، والفعل الماضي بعدها قال تعالى:

﴿ وَأُوصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ مريم/ 31.

( وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمًا ﴾ آل عمران/ 75.

ف: ما دست مصدر مؤول من: (ما) المصدرية الظرفية والفعل الماضي الناقص بعدها، والتاء ضمير متصل مبني على النضم في محل رقع اسم: ما دام و: حيًا) خبرها، والمصدر المؤول من: ما والفعل الماضي في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق ب: اوصاني والتقدير: مدّة دوامي

<sup>(1)</sup> يقال: سافرت طلوغ السمس. والتقدير: سافرتُ وقت طلوع الشمس ووصلت إلى المدينة قدوم الحجيج. والتقدير: وقت قدوم الحجيج. وقد يكون المصدر النائب الأعلى مقدار، نحو: انتظرتك قراءة ثلاث صفحات وقد يكون ذلك في ظروف المكان نحو: جلست قربَك، وسرت نحو المسجد.

حياً وفي آبة (آل عسران) تكون: إلا أداة حصر، و: ما دمت فعل ماض ناقص، والناه: ضمير رفع متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم: دام و: قائماً خبر، والجار والمجرور: عليه متعلقان به (قائماً)، والإستثناء مفرغ من المستثنى منه وهو الظرف العام فهو ظرف، والمصدر المؤول في محل نصب على الظرفية الزمانية. فمن الناس مضن لا يودّي الأمانية التي في عُهدته في جميع الأزمنة إلا في مدّة دوام: قائماً عليه.

### صفة الظرف:

ولم يرد في القرآن ما يُستشهد به لصفة ظرف نائب عنه(1).

وورد ما هو صفة نائب مناب ظرف مذكور في النص، كقوله تعالى:

﴿ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَندًا ﴾ التوبة/ 28.

ف: هذأ في محل نصب صفة للظرف: عامهم ويمكن أن يكون
 (بدلاً) منه، وهو العام التاسع للهجرة.

ومُما يجري مجرى الصفة في المعنى قوله تعالى:

﴿ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دُخُلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ الإسراء/ 7.

ف: المسجد منصوب على السعة، أو على نزع الخافض كما مرّ. و: كما منصوب على المصدرية والتقدير: دخولاً مثل دخولهم. و: أوّل منصوب على الظرفية الزمانية، وهو مضاف و (مرةٍ) مضاف إليه مجرور. و: (أول) في المعنى صفة للظرف: مرّة.

 <sup>(1)</sup> نحو: وقفت طويلاً من الوقت. أي: وقفت زماناً طويلاً منه. وجلست شرقي المسجد. أي: جلست مكاناً شرقياً منه.

وقال تعالى:

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ فِي ٱلْكِتَنبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ الإسراء/ 7.

ف.: مرتبن منصوب على الظرفية الزمانية دالاً على عدد إفسادهم وهو صفة لظرف محذوف. ويجوز أن يكون منصوباً على المفعولية المطلقة بوصفه صفة لمصدر محذوف، أو على أنه نفسه مصدر عمل فيه ما هو من غير جنسه. والنصب على الظرفية أولى لدلالته على فسادهم الذي لا يمكن حصره، لكونه فعلاً شنيعاً لا يُمحى مدى الدهر، كقتل زكريا، ويجبى، وهمهم بقتل عيسى عليهم السلام.

ما دل على الكلية أو الجزئية:

مثلما تنوب (كلّ) و (بعض) عن المفعول المطلق في حال إضافتهما إلى مصدر، تنوبان عن الظرف في حال إضافتهما إلى الظرف للدلالة على كلية الوقت، أو بعضيته. قال تعالى:

﴿ تُؤْتِيَ أَكُلُهَا كُلُّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ إبراهيم/ 25.

ف كل منصوب على الظرفية الزمانية بالفعل: تؤني والذي جعل (كل) نائباً عن الظرف الزماني إضافته إلى ظرف زمان هو: حين(1).

4. اسم الإشارة:

بشرط أن يعقبه ما يدل على الظرفية(2).

- العد الميز بالظرف أو المضاف إليه (3).
- ما توسعوا فيه فنصبوه على الظرفية الزمانية بتضمينه معنى (في)(4).

وتقول: سهرت كلّ الليل، ومشيت كلّ الميل، أو بعض الميل.

<sup>(2)</sup> نحو: سرت هذا اليومَ طويلاًن واتجهتُ تلك الناحية.

<sup>(3)</sup> نحو اعتكفت في داري ثلاثة أيام، وصرت ثلاثة أميال.

<sup>(4)</sup> نحو: احقاً أنك مسافر؟ والأصل: أفي حق؟

# المطلب العابع: أحكام نحوية ودلالية لبعض الظروف أولًا: ظروف مبنيّة:

#### 1. [6;

ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب ملازم للإضافة إلى الجملة. الإسمية أو الفعلية.

وإذ: ظرف زمان للماضي في أكثر الأحبان، يُضاف إلى الجملة الإسمية. قال تعالى: ﴿ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ آثَنَيْنِ إِذْ هُمَّا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَنِحِبِهِ. لَا تَخَزَنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا ﴾ التوبة/ 40.

ف: إذ الأوّل: ظرف زمان ماض مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، وهو متعلق بقوله تعالى: (فقد نُصرَهُ الله... وقد أضيف إلى الجملة الفعلية: أخرجه الذين كفروا... و: ثاني اثنين حال من الهاء في: أخرجه، و: اثنين: مضاف إليه.

و: إذ الثاني: ظرف زمان ماض مبني على السكون في على السكون في على الشكور والله على نصب، وهو بدل من إذ الأول، والتقدير -والله أعلم- فبفرض زمن إخراجه ممتداً بحيث يصدق على زمن استقرار الرسول الكريم وصاحبه -رضي الله عنه- في الغار.

وقد أضيف إلى الجملة الاسمية: هما في الغار. و: إذ الـثالث بدل أيضاً أضيف إلى الجملة الفعلية: يقول لصاحبه. ومن خلال الآية الكريمة، وغيرها في القرآن كثير، يتأكدُ لدينا أنَّ (إذ) ملازمة للإضافة إلى الجملة، اسمية أو فعلية، فإذا حذفت الجملة عوض عن هذا الحذف بتنوين (العوض) الذي) أشرنا إليه سابقاً. قال تعالى:

﴿ أَفِيهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُدْهِنُونَ ﴾ الواقعة/ 84.

ف: حين ظرف اضيف إلى: إذا والتنوين عوض عن الجملة المضافة إليها، والتقدير: إذا بلغت النفسُ الحلقوم. وجملة: تنظرون خبر للضمير المنفصل: أنتم، وجملة: وأنتم حينتار تنظرون حال من الفاعل في: بلغت.

ومن الملاحظ أنّ الجملة التي تكون بعد (إذ) التي تقع مضافاً إليها لا تعرب ظرفاً، وإنّما الظرف هو المضاف، ولذلك تنون فنقول: حينئذ، ويومئلو، وقتئلو، وساعتئلو... إلخ. ومن الملاحظ أيضاً أنّ الجملة الدي تأتي بعد (إذ) المضاف إليها جملة فعلية فعلها مضارع كما هو الحال في: تنظرون، وقوله تعالى:

﴿ يَوْمَهِنْ ِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ الزلزلة/ 4.

ف: يوم هو الظرف، وقد أضيف إلى إذ التي حذفت الجملة بعدها، ولذلك نونت تنوين عوض عن هذه الجملة المحذوفة، وتلاها جملة فعلية فعلها مضارع هو: تُحدَث.

وقد تخرج (إذ) عن الظرفية فتكون إمّا:

1- مفعولاً به:

واكثر ما تكون مفعولاً به إذا وقعت في أوائل الآيات القرآنية الكريمة، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّلَكَ لِلْمَلَتهِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ البقرة/ 30.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ آسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ البقرة/ 34.

﴿ وَإِذْ نَجْيَّنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ البقرة/ 49.

ف: إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في
 عل نصب مفعول به لا مفعول فيه لفعل مقدر تقديره:
 اذكر(1).

ب- أن تكون بدلاً من المفعول به:

كقوله تعالى:

﴿ وَآذْكُرْ فِي ٱلْكِتَنْ مِرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴾ مريم/16.

أذ بدل اشتمال من المفعول به: مريمٌ مبني على
 السكون في محل نصب.

ومن النحاة من يرى أنَّ (إذ) ظرف زمان مضاف إلى مفعول به محلوف، والتقدير: واذكر قصة مريم أو نباها، أو خبرها. وهؤلاء هم الذين يرون أنَّ (إذ) لا تقع إلا ظرفاً أو مضاف إليه.

ونرى أن لا مانع من عدّ (إذ) هنا بدل اشتمال من (مريم)، لأن بعض الظروف مشتملة على ما فيها، ولأنّ المقصود بذكر مريم وقتها لوقوع أحداث القصة المعجزة لمريم – عليها السلام فيه(2).

 جـ وقد تكون حرفاً للمفاجأة وتقع بعد (بينما) و (بينا). ولم ترد كذلك في القرآن الكريم(3).

وقد تكون حرفاً للتعليل بمنزلة (الم التعليل)، ولم ترد كذلك في القرآن الكريم (4).

ينظر: الزغشرى: الكشاف: 3/ 97.

<sup>(2)</sup> هذا هو قول أكثر النحاة، ومن النحاة من يوى أنه منصوب على الظرفية لا على المفعول به، لأن (إذ) ظرف لا يتصرف بغير الظرفية.

ينظر: ابن هشام: مغنى اللبيب: (إذ).

<sup>(3)</sup> نحو: بينما المرء في العسر إذ يفتح الله اليسر عليه.

<sup>(4)</sup> منحك الله نعمة إذ أنت مؤمن صادق.

:131 .2

ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، وهو ظرف ملازم للإضافة إلى الجملة الفعلية. قال تعالى:

﴿ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ ١ وَٱلصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴾ المدثر/ 33-34.

ف: إذ ظرف لما مضى من الزمان، متعلق بفعل القسم الحذوف، والإدبار مضي، وجملة: أدبر في محل جر مضاف إليه.

و: إذا ظرف زمان متعلق بفعل القسم المحذوف وجملة:
 أسفر في محل جر مضاف إليه.

وكثيراً ما يتضمن (إذا) معنى الشرط، فيكون جواب الشرط هو العامل فيه، وهو العيني (إذا) عامل في جملة فعل الشرط، ولذلك يقول النحاة في إعرابه أنه: خافض لشرطه منصوب بجوابه، أي آنه ملازم للإضافة لما بعده من جملة فعلية، وهو منصوب على الظرفية بجواب الشرط.

قال تعالى:

﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَبَحْ وَحَمْدِ رَبِكَ ﴾ النصر/ 3.

ف: إذا ظرف لما يستقبل من الزمان متضمن معنى الشرط مبني على السكون في عمل نصب على الظرفية، وهو متعلق: سبح (1). اللذي هو جواب إذا الشرطية غير الجازمة، وإذا مضاف، وجملة: جاء نصر الله في عمل جر مضاف إليه.

<sup>(1)</sup> وقيل إنها متعلقة بفعل الشرط لا بجوابه، لوجود (الفاء) في جواب الشرط، ووجود هذه الفاء يمنع من تسلط الفعل الذي بعدها على ما قبله من اسم شرط، فلا يعمل فيه.

وقد تخرج (إذا) عن الاستقبال، وذلك إذا جاءت بعد واو القسم، كقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ الليل/ 1.

﴿ وَٱلنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ٢٠ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُرْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ النجم/ ١-2.

ف: إذا في الآيتين الكريمتين تفيد الماضي لوقوعها بعد واو القسم، ولو كانت للاستقبال لم تكن ظرفاً متعلقاً بفعل القسم، لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم يأتي، فقسم الله سبحانه قديم، لا زمان له ولا حال، ولا غيره، بل هو سابق على الزمان(1).

وقد أجاز بعض النحاة الجزم بـ (إذا) تشبيهاً لها بالأدوات الجازمة لفعلين ولم ترد كذلك في القرآن الكريم.

ومَّا اختلف فيه النحاة ما سمُّوه بـ (إذا الفجائية) من نحو قوله تعالى:

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذَناهُم بَغْنَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴾ الانعام/ 44.

أذا الأولى ظرفية متضمنة معنى الشرط، متعلق بـ:
 أخلناهم وجملة: فرحوا في محل جر مضاف إليه. و: إذا الثانية هي الفجائية.

وقال تعالى:

﴿ فَأَلَّقِيْ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴾ الأعراف/ 107.

 أذأ فجائية، والفاء قبلها عاطفة للتعقيب، وما بعدها جملة اسمية.

> وقد ذهب النحاة في إعراب (إذا) الفجائية مذاهب شتى فمن قائل: إنها ظرف مكان، أو زمان. تتعلق بـ مبلسون في آية الأنعام.

وينظر: محى الدين الدرويش إعراب القرآن وبيانه: 3/ 262.

- أو إنها ظرف زمان لاغير.
- أو إنها حرف لا محل له من الإعراب لا يتعلّق بشيء.

ونرى أنَّ عدُّها حرفاً أقرب إلى القبول(1).

#### :5월1-3

وهو ظرف للزمان الحاضر، مبنيّ على الفتح. قال تعالى:

﴿ ٱلَّٰئِنَ حَصْحُصَ ٱلَّحَقُّ ﴾ يوسف/ 51.

ف: الآن ظرف زمان للوقت الذي أنت فيه مبنى على
 الفتح في محل نصب متعلق بـ: 'حصص'.

ويجـوز في الآن) أن يكون في محلّ جرّ بحرف جرّ يسبقه من نحو: (من، وإلى، وحتى، ومذ، ومنذ)(2).

### 4. آئى:

وهـو ظرف للمكان، ويكون أسم شرط جازم بمعنى: (أينَ) أو اسم استفهام بمعنى: (من أينَ) أو بمعنى: (كيف) وهو مبنيً على السكون سواء أكان للشرط أم للاستفهام. قال تعالى:

﴿ قَالَ يَهُرَّيُّمُ أَنَّىٰ لَكِ هَنذَا ﴾ آل عمران/ 37.

﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُم مِّن يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۚ مُّ فَأَيِّنَ تُوْفَكُونَ ﴾ يونس/ 34.

ينظر: المسألة الزنبورية في الأنباري: الإنصاف (المسألة 102.

<sup>(2)</sup> نحو: الى تسكن اسكن.

أنى في آية آل عمران اسم استفهام مبني على السكون
 في محل نصب على الظرفية متعلق بمحدوف خبر مقدم،
 والتقدير فيه إماً: (من أين) أو: (كيف) أي: كيف تهيأ لك
 وصول هذا الرزق إليك.

وهـو في آيـة يـونس اسم استفهام بمعنى: (كيفَ) في محلّ نصب على الحالية.

> ولم يرد (أنّ) في القرآن الكريم اسم شرط جازم(1). ولم يرد أيضاً ظرف زمان بمعنى: (متى)(2).

### :ঠার্ব .5

وهو ظرف زمان للمستقبل ويكون أيضاً اسم استفهام لتعيين الزمان المستقبل(3)، وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم.

> وهو مبني على الفتح، معناه: أيُّ حين. أو: (متى). قال تعالى:

﴿ يَشْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنها ﴾ الأعراف/ 187، والنازعات/ 42.

ف: آيَّانُّ اسم استفهام مبنيَّ على الفتح في على نصب على الظرفية الزمانية. متعلق بمحذوف خبر مقدم، و مرساها مبتدأ مؤخر. والجملة الإسمية: آيَانُ مرساها بدل من: الساعة. ويمكن أني كون: آيَانُ متعلقاً بمحذوف تقديره: (يسألونك)، ومرساها حينئل سيكون فاعلاً لمذا الفعل الحذوف، وليس مبتدأ. والآول أقرب.

غو: ألى تسكن أسكن.

<sup>(2)</sup> نحو: أنى جئت؟ بمعنى: (متى). إذا أريد الزمان لا الحال.

<sup>(3)</sup> قد يتضمن (آيان) معنى الشرط، فيجزم فعلين. نحو: آيان تصدق تنجُ

6. اين:

وهـو ظـرف للمكـان المبهم الذي حلَّ فيه الشيء مبني على الفتح ويأتي في معرض الاستفهام متضمناً معنى (من) أو (إلى)(1). قال تعالى:

﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ الأنعام/ 22.

﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِلْهِ أَيْنَ ٱلْكَفَرُ ﴾ القيامة/ 10.

﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ ﴾ التكوير/ 26-24.

ف: أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، وهو متعلّق بمحدوف خبر مقدّم في آيتي: الأنعام، والقيامة و: شركاؤكم مبتدأ مؤخر. وكذلك: المفرد في آية القيامة.

وفي آية التكوير تعلَق (أينٌ) بالفعل تُذهبونُ، والتقدير: أي طريق تسلكون.

7. أينَ ما/ أينما(2).

وهـو ظـرف مكان مبهم مبني على الفتح في محلّ نصب على الظرفية المكانية ويكون استفهاماً، أو اسم شرط.

قال تعالى:

﴿ أَيْنِ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ الشعراء/ 92.

﴿ أَيْرَتَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ غافر/ 73.

 <sup>(1)</sup> إذا تضمن معنى (من) فهـو سـوال عـن مكان بروز الشيء، وإذا تضمن معنى (إلى) فهو سؤال عن
 مكان انتهاء الشيء. تقول: من أبن جثت؟ وإلا أبن تلهب؟

<sup>(2)</sup> رسمت (أبن) مفصولة عن (ما) في المصحف في مواضع، وموصولة معها في مواضع أخرى.

ف: آین اسم استفهام مبنی علی الفتح فی محل نصب علی الظرفیة المکانیة، وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم، و: ما اسم موصول فی محل رفع مبتدأ مؤخر. وجملة: کنتم وخبرها صلة الموصول، وجملتا: تعبدون و: تشرکون فی محل نصب خبر لـ (کان) الناقصة.

ولاحظ الفصل بين (أينَ) و (ما).

وقال تعالى:

﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجَهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ البفرة/ 115.

﴿ أَيْنَمَا يُوَجِّهِهُ لَا يَأْتِ بِحَنِّيرٍ ﴾ النحل/76.

 أينما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بما بعده، أي: تولّوا و: يُوجهه. ويمكن أنْ يعلّق بجواب الشرط.

### 8. ين:

ظرف مكان في الغالب، وللزمان في أحوال خاصة(1). ولا يضاف إلاً لمتعدّد على الأرجح، أو ما في معنى المتعدّد.

قال تعالى:

﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكُللاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ البقرة/ 66.

﴿ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ ﴾ البقرة/ 136.

<sup>(1)</sup> اختلفوا في جواز إعادة (بـين) إذا وقعت بـين متعاطفين، أو عدم جواز ذلك والأولى عدم إعادتها اختصاراً. تقـول: جلست بين محمد وعليّ. ولك أن تقول: جلست بين محمد وبين علي وتكون (بين) الثانية للتأكيد.

ف: بين ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية، وهو متعلق بمحذوف صلة اسم الموصول (ما) المجرور بحرف الجرّ وقد أضيف إلى متعدد وهو: يديها. وفي آية البقرة/ 136 أضيف: بين إلى أحد؛ لكونه اسماً يستوي فيه الواحد والاثنين والجمع، والملكر والمؤنث، والمعنى: لا نفرق بين جمع من الرسل.

### 9. بينا/ بينما:

وإذا أضيفت (بـين) إلى مـا يدل على الوقت كانت للزمان. كقوله -صلى الله عليه وسلم- ساعةُ الجمعة بين خروج الإمام وانقضاء الصلاة.

هما ظرفان للزمان الماضي. وأصلهما: بين وأشبعت فتحة النون فكان منها ألف زائدة. أمّا (ما) في (بينما) فهي زائدة. وهذا الظرفان ملازمان للإضافة إلى الجملة بعدهما، واكثر ما تكون هذه الجملة اسمية. ومن العلماء من يكفهما عن الإضافة إلى ما بعدهما لما لحقتهما من زيادة، وهو الأولى لعدم الحاجة إلى إضافتهما.

## 10. ئم:

بفستح المثاء، ويقمال للمئولث: ثمَّةً. وهمي إشارة للمكان البعيد مبنية على الفتح. وظرفيتها مجازية. ولا تجرّ ثمَّ، وثمَّةً إلا بـ (مِن) أو (إلى).

قال تعالى:

﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجَّهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ البقرة/ 115.

فالفاء في: فكم رابطة لجواب الشرط، و: (قمُّ) ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب متعلق بمحذوف خبر و: وجهُ الله مبتدأ مؤخر، مضاف إليه.

وقال تعالى:

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ الإنسان/ 20.

ف: ثم ظرف مكان للبعيد مبني على الفتح في محل نصب متعلق بثم، والتقدير: وإذا صدرت منك الرؤية في ذلك المكان رأيت... وجملة رأيت لا محل لها من الإعراب؛ لكونها جواباً لـ:إذا المتضمنة معنى الشرط غير الجازم.

### 11. حيث/ حيثما:

حيث: ظرف مكان مبهم مبني على الضم في محل نصب، وهو ملازم للإضافة إلى الجمل، والأكثر فيه إضافته إلى الجملة الفعلية.

قال تعالى:

﴿ وَإِذْ قُلْنَا آدْخُلُواْ هَادِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَدًا ﴾ البقرة/ 58.

ف: 'حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف حال تقديره: (متنقلين).
 وحيث مضاف. وجملة: 'شتتم رغداً في محل جر مضاف إليه.

و: رغدا يجوز نصبها على الحال أو عدُّها مفعولاً مطلقاً.

ولم تــرد (حــيثُ) الظرفية في القرآن الكريم مضافة إلى جملة اسمية(1). ومن الثابت عدم إضافة (حيثُ) إلى المفرد.

وقمد تجرّ (حيثُ) الظرفية بحرف الجر (مِن) أو (إلى) أو (بالباء) أو (في). والأكثر في العربية جرّها بــ (من). ولم ترد في القرآن الكريم إلا مجرورة بــ (من). قال تعالى:

﴿ وَمَنْ يَتَّلِّي آللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ الطلاق/ 3.

من نحو: أسكن حيث محمد ساكن.

- ( سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ القلم/ 44.
- ﴿ فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شِعْتُمًا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ الأعراف/ 19.
  - ﴿ وَأَخْرِجُوهُم مِن حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ ﴾ البقرة/ 191.

﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرٌ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ \* ) البقرة/ 149.

ف: 'حيث' في الآيات الكريمة ظرف مكاني مبني على الضم في على جرّ بجرف الجرّ (مِنْ)، على خلاف في طبيعة تعلن الجار والمجرور (من حيث ) في اللفظ المعين الوارد في كلّ آية كريمة. مع ملاحظة إضافة (حيث) إلى ما بعدها من الجمل الفعلية، لملازمتها للإضافة إلى الجملة لا إلى المفرد كما مرّ ذكره.

و: شطرٌ في آية سورة البقرة: ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهـ و مضاف و (المسجد) مضاف إليه.
 وتعلقه بـ (وَلُ).

وإذا لحقت (ما) الزائدة: (حيث) كانت اسم شرط جازم، وظلت على ظرفيتها. قال

تعالى:

﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ البقرة/ 144-150.

فالواو استثنافية، و: حيثما اسم شرط جازم مبني في محلّ نصب على الظرفية المكانية، و: (كان) فعل ماضٍ مبني على على السكون في محلّ جزم: (فعل الشرط)، والفاء في: فولوا رابطة لجواب الشرط، و: (ولوا) فعل أمر مبني على حذف النون لكون مضارعه من الأفعال الخمسة، والواو

فاعــل. وجملـة: ولــوًا في عــلّ جــزم جواب اسم الشرط (حيثما)(1).

وقد تكون (حيثٌ) مفعولاً به، وليس مفعولاً فيه، وذلك إذا خرجت عن معنى الظرفية من نحو قوله تعالى:

﴿ آللَّهُ أَعْلَمُ حَيثُ عَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ الأنعام/ 12.

فالأولى في (حيث) أن يكون منصوباً على المفعول به، لا على المفعول فيه؛ لأنَّ المعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، لا أن يعلم (في ذلك المكان)، ولأنَّ علمه تعالى لا يختلف باختلاف الأمكنة.

ف. حيث اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به الفعل دل عليه (أعلم)، أي يعلم الموضع الصالح لوضع رسالته، والمتحدث عنهم ليسوا أهلا لوضعها فيهم (2). وجملة: يجعل رسالته في محل جر بالإضافة.

القياس أن تكون جملة: (كنتم) في عل جر بالإضافة؛ لأن (حيث) ملازمة للإضافة كما بينا، غير أنها وُصلت بـ(ما) فزال عنها معنى الإضافة.

<sup>(2)</sup> رأى بعنض النحاة والمفسرين أن (حيث) في الآية الكريمة باقية على ظرفيتها الجازية والتقدير: الله أنفذ علماً حيث يجعل رسالته في هذا الموضع. والإشكال إنما يرد من حيث مفهوم الظرف، وكم من موضع ثرك فيه المفهوم لقيام الدليل عليه، لا سيما قد قام في هذا الموضع.

ونسرى أنَّ دلالة (حسيث) على الظرفية بعيدة، ونصبه على المفعول به أولى وهو مثل (يوصأ) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَخَالُ مِن رَّبِنَنا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا ﴾ الانعام/10، ينصب (يوماً) على المفعولية لا على الظرفية الزمانية؛ لأنّه ليس على معنى (في)، والمراد أنّهم يخافون نفس اليوم، لا (في اليوم).

وينظر أبـن هـشام: شـرح اللمحة البدرية. 2/ 162-193. و: الدرويش وإعراب القرآن: 2/ 448-449.

### 12. تط:

ظرف للزمان الماضي على سبيل الاستغراق. ولم يرد في القرآن الكريم(1).

## 13. لُدى/ لَكُن:

ظرفان للمكان والـزمان بمعنى: (عند)، ولدى معتلّة اللام و (لدن) صحيحة وفي الامها لهجات فمنهم من يفتح اللام ويسكن الدال، ويكسر النون، ومنهم من يضمّ الدال، ويكسر النون، ومنهم من يضمّ الدال، ويسكن اللام ويكسر النون.

وهما مبنيان على السكون.

و(لدى) ملازمة للإضافة إلى المفرد.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلَّبَابِ ﴾ يوسف/ 25.

فــ: كـدى ظرف مكـان في عمل نصب مفعول به ثان لـ:
 (الغی). وهو مضاف و: الباب مضاف إلیه مجرور.

وقال تعالى:

﴿ وَأُنذِرْهُمْ يَوْمُ ٱلْآَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَتَاجِرِ كَنظِمِينَ ﴾ غافر/ 18.

ف: لدى ظرف مكان مبني على السكون في محل نصب متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ: قلوب، ولندى مضاف والحتاجر مضاف إليه مجرور. و: كاظمين حال من القلوب.

أمًّا (لدنّ) فالغالب جرَّها بـ (مِن)، ولم ترد في النّص القرآني إلاَّ كذلك. قال تعالى: ﴿ كِتَنَبُّ أَحْكِمَتْ ءَايَنتُهُ، ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ هود/ 1.

﴿ وَقَدْ ءَاتَهْنَاكَ مِن أَدُنَّا ذِكُرًا ﴾ طه/ 99.

 <sup>(1)</sup> غو: لم أصرَح بكذا قط. أو: ما صرحت بكذا قط. ولا يقال: لا أصرح بكذا قط أو: لن أصبح. لدلالة هذا على الاستقبال وليس المضي.

﴿ وَيُؤْمِتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ النساء/ 40.

فـ: لدن اسم مبني على السكون في محل جرّ بـ (مِن)،
 والجار والمجرور متعلقان بـ(فصّلت) و(آتيناك) و(پؤت)
 على التوالى.

ونلحظ إضافة (لدن) إلى المفرد وهو الضمير (نا) و(ها)(1).

وإذا أضيفت (لدن) إلى ياء المتكلم لزمتها نون الوقاية على الوجه الأصوب والأحسن قال تعالى:

﴿ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴾ الكهف/ 76.

ف. لدينا ظرف مكان ميني على السكون في محل نصب،
 وهو مضاف و الضمير (نا) في محل جرّ مضاف إليه(2).
 والجار والمجرور متعلقان بمحدوف خبر مقدّم تقديره: كائن أو موجود، و: مزيد مبتدأ مؤخر.

ومن الجدير بالذكر أن (لدن) تستعمل في معرض التفخيم والتعظيم.

### 14. متى:

ظرف للزمان مبني على السكون، ويأتي استفهاماً في محلّ نصب على الظرفية أو اسم شرط. وإذا كان اسم استفهام جاز جره بـ (إلى) أو حتى)(3).

فإن جاءت اسم شرط تعين نصبها على الظرفية، ولا يجوز جرها. قال تعالى:

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴾ يونس/ 48.

قد تضاف إلى الجملة نحو: انتظرتك من لدن بزوغ الشمس إلى أن غربت.

<sup>(2)</sup> إذا أضيفت (لـدى) إلى الـضمير قُلبت ألفها يـاءً. تقـول لـدئ ، ولديـنا، ولـديك، ولديـه، لديهما، لديهم...إلخ.

<sup>(3)</sup> نحو: إلى متى تبقى صامتاً؟ أو: حتى متى؟

أمتى اسم استفهام مبنى على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية. متعلق بخبر محدوف للمبتدأ المؤخر: (هذا).

### 15. ماذ، ومنادُ:

هما ظرفان زمانيان يضافان إلى الجملة(1) وإن وليها مفرد جاز رفعه على آله فاعل لفعـل محـدُوف، وتكـون الجملـة مـن الفعل المحذوف والفاعل المذكور في عل جرّ بالإضافة إليهما(2).

### 16. الظروف المركبة:

نحو: ليلَ نهارَ، وصباحَ مساءَ، وبينَ بينَ وغيرها وهذه مبنية على فتح الجزأين في محلّ نصب.

### تانیاً؛ ظروف معربة،

1. أثناء:

هو ظرف زمان مبهم ملازم للإضافة إلى المقرد. وقد يجرُّ بحرف الجرُّ (في).

2. إيان:

بمعتى: (حينَ) وهو ملازم للإضافة إلى المفرد.

3. أبدأ:

ظرف زمان لاستغراق المستقبل، وهو منون دائماً. قال تعالى:

﴿ يَعِظُكُمُ آللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا ﴾ النور/ 17.

ما كذبتُ منذ خلقتُ. وما برحت متعلماً منذ أنا طفل.

 <sup>(2)</sup> نحو: ما رأيتك منذ يـومان. والتقدير: منذ كان أو مضى يومان. ولك جر الاسم بعدهما بوصفهما
 حرفي جر.

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾ التوبة/ 84.

( مُنكِيْرِنَ فِيهِ أَبَدًا ﴾ الكهف/ 3.

أبدأ ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية متعلق ب: تعود و مات و: ماكثين.

وإذا استعمل (أبـدأ) منع الاثـبات يمكـن إعـرابه مفعـولاً مطلقاً على رأي فريق من النحاة، وهو غير مقبول عندنا.

أناء: للزمان وهو ملازم للإضافة إلى المفرد.

قال تعالى: ﴿ يُتَّلُونَ ءَايَنتِ آللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيِّلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ آل عمران/ 113.

فــ: آناءً ظرف زمان منصوب متعلق بــ: يتلون، وهو
 مضاف و: الليل مضاف إليه مجرور.

وقد يجر بحرف الجرّ (من). قال تعالى:

﴿ وَمِنْ ءَانَاتِي آلَّيْلِ فَسَتِحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ طه/ 130.

فالجار والمجرور: أمِن آناء متعلقان به: سَبَحْ والفاء هي الفاء الفصيحة(1)، و: أطراف منصوب على الظرفية الزمانية عطفاً على محل الظرف الزماني (آناءً).

ويجوز عطفه على: قبلَ طلوع الشمس في الآية نفسها.

#### 5. لقاء:

هو اسم فيه معنى الظرفية المكانية ملازم للإضافة إلى المفرد. قال تعالى: ﴿ وَيُعَذِّرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَعَذَا ﴾ الأنعام/ 129.

 <sup>(1)</sup> حمي الفاء ألتي تفصح عمّا قبلها وسميت كذلك من باب الجاز العقلي فهي في الآية الكريمة تفصح عن مقدار ما قبلها، لأنه لما ذكر: (من آناء الليل) عشّب الزمان بالتسبيح.

ف.: كَفَاءٌ مَفْعُول به ثان، أو منصوب ينزع الحافض، والجار والجرور متعلقان بـ: يُنذرونكم و (يومكم) مضاف إليه،
 و: هذأ صفة له، أو بدل منه.

وقال تعالى:

﴿ فَذُوتُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَآ ﴾ السجدة/14.

ف: لقاءً مفعول: نسيتم.

قلقاء: ظرف للمكان يستعمل مصدراً، واسمأ لـ (لقاءً) ومكاناً لهز
 قال تعالى:

﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَآءَ مَدِّيرَ قَالَ عَسَىٰ رَقِي أَن يَهْدِيَنِي سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ القصص/ 22.

ف: تلقاءٌ ظرف مكان منصوب متعلق بـ توجه وهو مضاف، و: مدينٌ مضاف إليه مجرور وعلامة جرّه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأك ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث.

و: لَمَا حينية زمانية.

وقد يجرُ بحرف الجرُّ: (مِن) قال تعالى:

﴿ قُلْ مَا يَكُونِ لِي أَنْ أَبَدِلَهُ، مِن بِلْقَآيِ نَفْسِي ﴾ يونس/ 15.

فالجار والجرور: من تلقاء متعلقان بـ: (أبدل).

لا يجوز نصبه على الظرفية، بل يجب جرَّه بـ (في):

قال تعالى:

﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثُةَ أَيَّامِ ﴾ هود/ 65.

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴾ الأعراف/ 78.

﴿ وَلَا تُبَسِّرُوهُ إِن وَأَنتُدَ عَلِكُفُونَ فِي ٱلْمَسَنجِدِ ﴾ البقرة/ 187.

فقد جرّ (دار) و (مسجد) بـ (في) لأنَّ كلاً منهما ظرف مكان محدود، مثلما تقول: صليتُ في المسجد، وأقمتُ في البلد، وجلست في داري.

فإذا وقعت هذه الظروف بعد أفعال من نحو: دخل، ونزل، وسكن. فيجوز حينتذ نصبها على الظرفية المكانية، أو على نزع الخافض. قال تعالى:

﴿ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمُسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ الإسراء/ 7.

ف: المسجد منصوب على السعة، مفعولاً فيه، أو على نزع الحافض.

و: آول منصوب على الظرفية الزمانية(1). وهو مضاف
 و: مرة مضاف إليه.

### 7. دوڻ/ دونما:

ظرف مكان منصوب، وهو مقابل: فوق، وأكثر ما يجرُّ بـ (مِن) يدلُّ على ما هو أحطَّ رتبة من غيره.

قال تعالى:

﴿ وَقَطَّعْنَنَهُمْ فِي آلاً رَضِ أُمَمًا مَنَهُمُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ ﴾ الأعراف/ 167.

<sup>(1)</sup> يستعمل (أول) بمعنين:

أحدهما: أن يكون صفة لما قبله، فيُعطى حكم اسم التفضيل، ويُمنع من الصرف والتأنيث بالتاه. تقول: رأيتك عام أولاً. وجنت أوّل من أمس وثانيهما: أن لا يُواد به الوصف، وحيئله ينصرف. تقول: لقيتُهُ عاماً أولاً، أي: قديماً. ومنه قولهم: ماله أرّ: ولا آخرٌ. وما رأيت لهذا الأمر أولاً ولا آخراً وينظر: الغلاييني: جامع الدروس العربية 3/ 55.

ف.: دون منصوب على الظرفية المكانية، متعلق بمحدوف
 صغة لموصوف محدوف هو المبتدأ المؤخر، والتقدير: ومنهم
 ناس منحطون عن الصلاح.

وقال تعالى:

﴿ فَلَاَّ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ يونس/ 104.

﴿ وَلَا تَدُّعُ مِن دُونِ آللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾ يونس/ 103.

فالجار والجرور والمضاف إليه: من دون الله متعلقان بحال.

وقد يأتي (دون) بمعنى: أمام(1)، وبمعنى: وراء(2).

وقد يأتي بمعنى: ردئ، وحقير، فلا يكون ظرفاً فيتصرف بوجو، الإعراب(3).

وإذا قطع (دون) عن الإضافة بُني على الضمّ. و (ما) في (بينما) زائدة.

8. خلال:

ظرف للمكان أو للزمان على حسب ما يضاف إليه من اسم مفرد قال تعالى:

﴿ فَجَاسُواْ خِلْنَلَ ٱلدِّيَارِ ﴾ الإسراء/ 5.

﴿ وَلَأُوْضَعُواْ خِلَطَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ ﴾ النوبة/ 47.

ف: خلال منصوب على الظرفية المكانية، والديار والضمير
 (لم) مضاف إليه وهو متعلق بـ جاسوا، و بـ أوضعوا.

وقد يجر بحرف الجرّ. قال تعالى:

أعو: المكتبة دوئك. أي: أمامك.

<sup>(2)</sup> نحو: جلست دون والدي. أي: وراه.

<sup>(3)</sup> نحو: هذا شخص من دون.

( فَتَرَى ٱلْوَدُولَ عَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ ) النور/ 43.

9. وهناك ظروف معرفة كثيرة من نحو:

تجاه، آونـةُ، دائماً، حذاءً، إزاءً، شرقي، غربي، شمالي، شمالُ، شمالاً، قبالةُ، صيفَ، ضحى، عشاءً، غداةُ، والجهات الست، وغير ذلك كثير.

ومن المفيد أن نتبه إلى أنَّ ما كان من ظروف المكان المحدودة غير.

لا يجوز نصبه على الظرفية، بل يجب جرّه بـ (في).

قال تعالى:

﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثُلَثَةَ أَيَّامٍ ﴾ هود/ 65.

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَيشِمِينَ ﴾ الأعراف/ 78.

﴿ وَلَا تُبَيشِرُوهُ يَ وَأَنتُمْ عَلِكُفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾ البقرة/ 187.

فقــد جــرُ (دار) و(مـسجد) بـــ(في) لأنَّ كلَّا منهما ظرف مكان محدود. غير مشتق.

مثلما تقول: صليتُ في المسجد، وأقمتُ في البلد، وجلست في داري.

وإذا وقعت هـذه الظروف بعد أفعال من نحو: دخل، ونزل، وسكن. فيجوز حينئذٍ نصبها على الظرفية المكانية، أو على نزع الخافض. قال تعالى:

﴿ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّقٍ ﴾ الإسراء/ 7.

ف: المسجلاً منصوب على السعة، مفعولاً فيه، أو على نزع
 الخافض.

 و: آوّل منصوب على الظرفية الزمانية(1) وهو مضاف و: مراة مضاف إليه.

## تالثاً: ظروف معربة مرة ومبنية أشرى:

### 1. أمس:

إذا أريد بـ (أمـس) اليوم الذي وليه اليوم الذي أنت فيه فهو مبني على الكسر. في محل نصب على الظرفية الزمانية(2).

وقد تخرج عن النصب على الظرفية فتجرّ بـ (مِن) أو (مُذ) أو (منذ)، وتكون على حسب موقعها من الجملة، فاعلاً أو مفعولاً به، أو غير ذلك ولا تخرج في هذا عن بنائها على الكسر(3).

وإذا دخلـت عليها (أل) أعربت. ودلت على يوم من الأيام قبل يومك وليس أمس بعينه. وتصرفت في الإعراب بحسب موقعها من الجملة.

قال تعالى:

( قَالَ يَدمُومَى أَتُرِيدُ أَن تَفْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ ) القصص/ 19.

﴿ فَجَعَلْتَنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْرَ بِالْأَمْسِ ﴾ بونس/ 24.

<sup>(1)</sup> يستعمل (أوَّل) بمعنيين:

احدهما: أن يكون صفة لما قبله، فيُعطى حكم اسم التفضيل، ويُمنع من الصرف والتأنيث بالتاء. تقول: رأيتك عامَ أوَّلَ. وجئت أوَّلَ من أمس.

وثانسيهما: أن لا يُسراد به الوصف، وحينئذِ ينصرف: تقول: لتقيئهُ عاماً أولاً، أي: قديما. ومنه قولهم: ما له أوّلُ ولا آخرٌ.

وما رأيت لهذا الأمر أولاً ولا آخراً.

وينظر: العلايني: جامع الدروس العربية 3/ 55.

<sup>(2)</sup> نحو: جثتُ أمس.

<sup>(3)</sup> نحو: أمس الغابر لا يعود. ومضى أمش بأحداثه.

ف: بالأمس جار ومجرور متعلقان بـ (قتل) و (تغن). وأريد بها مطلق الزمان الماضي، لا خصوص اليوم الذي قبل يومك، ولذلك أعرب، ودخل عليه (أل)، ولو قال: (أمس) للزم البناء على الكسر.

## 2/ 3 بَعْدُ/ قبلُ:

هـذان ظرفان للزمان، وقد يكونان للمكان(1)، وهما ظرفان معربان مضافان إلى ما بعدهما. فإذا قطعا عن الإضافة لفظاً لا معنى بحيث يبقى المضاف إليه منوياً، مقدّراً، بُنيا على الضمّ. قال تعالى:

﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَابَنتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ﴾ القصص/ 87.

﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوتِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ الروم/ 54.

﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ آللَّهِ وَءَايَئِتِهِ ، يُؤْمِنُونَ ﴾ الجاثية/ 6.

( فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ ۖ ) المرسلات/50.

﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴾ المؤمنون/ 31، 42.

ف: بعد في آية القصص ظرف زمان منصوب متعلق بمحذوف حال، وهو مضاف إلى الظرف (إذ) الدال على ما مضى من باب إضافة أسماء الزمان إلى أمثافا.
كذلك الأمر في (بعد) في آيتي: الجائية والمرسلات، من نصبه على الظرفية الزمانية، وإضافته إلى لفظ الجلالة موة، وإلى الضمير أخرى.

أنحو: بيتى قبل بيتكم، أو بعد.

أمًا في آية الروم فقد جرَّ (بعدِ) بحرف الجر وأضيف إلى الاسم الظاهر: قوة. وفي آية المؤمنين أضيف إلى الضمير:(هم).

وقال تعالى:

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ﴾ الواقعة/ 45.

فــ: قبل ظرف زمان منصوب على الظرفية، متعلق عحدوف حال، أو بــ: مترفين وهو مضاف واسم الإشارة في محل جر مضاف إليه.

وقال تعالى:

﴿ يَسْتَوِى مِنكُم مِّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنتَلَ ﴾ الحديد/ 10.

﴿ وَمَا جَعَلْمَنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۚ ﴾ الأنبياء/ 34.

فالظرف: قبل مجرور بحوف الجرّ (من) وهو مضاف و: الفتح في آية الحديد والـضمير (كـاف الخطاب) في آية الأنبياء مضاف إليه.

وقال تعالى:

﴿ بَدَا لَمْم مَّا كَانُوا شُخَفُونَ مِن قَبْلٌ ﴾ الأنعام/ 28.

﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءٌ ﴾ عمد/ 4.

﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدً ۗ ﴾ الروم / 4.

ق.: قبل ظرف زمان مبني على الضم في عل جر بحرف الجرّ. وقد بُني لكونه قطع عن الإضافة لفظاً. والجار والجرور متعلقان بـ: بداً.

و: بعد ظرف زمان مبني على الضم في محل نصبن وقد يُني
 لانقطاعه عن الإضافة لفظاً لا معنى، والتقدير: بعد

أسرهم وشد وثاقهم. وقد بُني: قبلٌ و: بعدٌ في آية الروم على الضمّ لقطعهما عن الإضافة لفظاً لا معنى ولذلك بقيا على ضمهما مع كونهما مسبوقين بحرف الجرّ (من) والإضافة فيهما منوية ملحوظة تقديرها: من قبل غلبة الروم ومن بعدها.

وإذا قطع (بَعْـدُ) و (قـبلُ) عن الإضافة لفظاً ومعنى لقصد التنكير، بحيث لا يمكن تقدير مضاف إليه أعربا ونوَتا(1).

ويجري مجرى (قبلُ وبعدُ) من حيث الإعراب والبناء كلّ الظروف المكانية الدالة على الجهات (أمام، وقدام، وخلف، ووراء، ويمين، وشمال، ويسار، وفوق، وتحت). فهذه الظروف تعامل معاملة (قبلُ وبعد) فإذا أضيفت أو قطعت عن الإضافة لفظاً ومعنى أعربت. وإذا قطعت عن الإضافة لفظاً لا معنى بُنيت على الضم(2).

### 4. دون:

ظرف مكان معرب للدلالة على ما هو أحطً مكاناً أو منزلةً. فهو يقابل (فوق). قال تعالى:

﴿ أَبِفَكًا ءَالِهَةُ دُونَ آللَّهِ تُرِيدُونَ ﴾ الصافات/ 86.

﴿ وَلا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۗ ﴾ يونس/ 106.

﴿ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ مَ أُولِيَاآءً ﴾ الأحقاف/ 32.

ف: دون ظرف مكان منصوب على الظرفية، متعلق بـ: تريدون ولفظ الجلالة مضاف إليه.

 <sup>(1)</sup> نحو: كنتُ قبلاً أسهر كثيراً. وجئتك بعداً، أو من قبل ومن بعد.

 <sup>(2)</sup> نحمو: جلستُ أمامَ الصف، وسكنت شمالاً، ومشيت يميناً. بالإعراب. و: جلستُ أمامُ. ومشيتُ تحتُ،
 ونزلتُ من فوقُ بالبناء.

و: من دون جسار ومجسرور مستعلقان بحسال. وقد أضيف (دون) إلى الاسم الظاهر.

و: من دون جار ومجرور ومضاف إليه. متعلقان بحال،
 وقد أضيف (دون) إلى الضمير.

و: أولياء اسم ليس مؤخر.

وقد يكون الظرف المعرب (دونٌ) بمعنى (أمام) أو: (وراء)(1). ويبقى على حاله من النصب على الظرفية المكانية.

وقد يأتي بمعنى: (ردئ) أو (حقير) فيخرج عن الظرفية ويعرب على حسب موقعه من الإعراب(2).

وإذا قطع (دون) عن الإضافة لفظاً ومعنى بني على الضمّ في محلّ نصب(3).

#### .5 ريث:

ظرف للزمان من: راث يبريثُ ريثاً. ومعناه: التمهل والإبطاء، ثمَّ ضمَن معنى الزمان، أو المقدار(4).

ولا يستعمل إلاً مثلواً بالمصدر المؤول في أكثر الأحيان(5)، وقد يتلوه الفعل(6). وهو معرب إذا أضيف على جملة مصدرة بمعرب، ويبنى إذا أضيف إلى جملة مصدرة بمبني. (7)، ولم يرد في القرآن الكريم.

غو: الكتابُ دوئكَ. أي: أمامك، و: جلست دون أبي: أي: ورام.

<sup>(2)</sup> نحو: هذا شيء دون. أي: تافه وردئ. ودون: صفة.

<sup>(3)</sup> نحو: جلستُ دونُ. ولم يرد هذا في النَّص القرآني الكريم.

<sup>(4)</sup> انتظرتك ريث أنجزت عملك.

<sup>(5)</sup> نحو: انتظرني ريثما أنجز عملي. أو ريث أنْ أنجز عملي.

<sup>(6)</sup> نحو: لا يصعبُ الأمر إلا ريث يركبُهُ. (لاحظ المضارع: يركب).

<sup>(7)</sup> لم يلبث إلا ريث صليت. (الحظ الماضي: صلّى).

### 6. عوضُ:

ظرف لما يستقبل من الـزمان على سبيل الاستغراق. والمشهور فيها بناؤها على الـضمّ(1). وهــو بمعنـى: الدهر. وسميّ الدهر عوضاً؛ لأنّه كلما مضى منه جزء عُوّض منه آخر، فهو لا ينقطع.

وأكثر ما تستعمل (عوضٌ) بعد النفي، أو الاستفهام للدلالة على نفي جميع أجزائها مستقبلا(2).

### :นี้ .7

ظرف زمـان مـبني علـى الـسكون يربط بين جملتين الأولى تقع مضافأ إليه، والثانية تعمل فيه النصب، فهى مثل (إذا).

والأغلب أن تكون الجملتان فعليتين ماضيتين.

قال تعالى:

﴿ أُوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُم مِثَلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَنذًا ﴾ آل عمران/ 164.

ف- لَمَا ظرفية حينية مبنية على السكون في محل نصب
 متعلقة بـ قلتم. ويمكن أن تكون رابطة فهي حوف ويلحظ
 أنها أختصت هنا بالماضي.

# 8- معُ:

ظرف لمكان الاجتماع ولزمانه(3). معربٌ منصوب على الأشهر. قال تعالى:

﴿ وَلْتَأْتِ طَآبِهَةً أَخْرَكَ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ ﴾ النساء/ 102.

أسمع بناؤها على الفتح، والكسر.

<sup>(2)</sup> نحو: ما افعله عوضَ أي: في زمن آتٍ.

<sup>(3)</sup> نحو: جثت مع العصر

ف: أمعَكَ ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بـ يصلوأ، وهو مضاف وكان الخطاب في عمل جر مضاف إليه.

ومنه قوله تعالى:

﴿ وَآرْتَهِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ هود/ 93.

﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَنجِهِمِ لَا تَحَزَّنَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۗ ﴾ التوبة/ 40.

﴿ أَوْ جَآءً مَعَهُ ٱلْمَلَنبِكَةُ مُفْتَرِنِينَ ﴾ الزخرف/ 53.

وأكثر ما يستعمل (مع) مضافاً إلى الاسم الظاهر أو الضمير. وإذا لم يُضف وقع حالاً(1) أو خبراً(2).

والفرق بين قولنا: صلينا معاً، وصلينا جميعاً. أنَّ في استعمال (معاً) تحديد الصلاة بوقت واحد. وفي استعمال (جميعاً) قد يكون الوقت واحداً، وقد يكون غير ذلك. أي أن تكون الصلاة الجميع في وقت واحد، وقد تكون صلاتهم في أوقات مختلفة. وسمع بناء (مَع) على السكون على لهجة من لهجات العرب(3).

أغو: صلوا معاً. أي: جماعة أو جيعاً.

<sup>(2)</sup> نحو: أنا وشريكي معاً بتعلق الظرف (معاً) بالخبر.

<sup>(3)</sup> ينظر: سيبويه: 2/ 45، وابن مالك شرح التسهيل: 2/ 241.

## (تطبيقات مقالية)

#### - 1-

اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول رمزه عن كلِّ سؤال مَا يأتي: س1: أشترط أن يشضمن المفعول فيه معنى (في) غالباً، فهل تبطل الظرفية إذا لم يتضمن الظرف معنى (في)؟

إ- لا تبطل الظرفية إذا لم يُقدر (في).

ب- تبطل الظرفية ويعرب الظرف حسب موقعه من الإعراب. أو حسب العوامل
 التي تعمل في الأسماء.

# س2: يم يتصب الظرف على المفعول فيه؟

ا- ينصب بالفعل لا غير.

ب- ينصب بالمصدر، وبعض المشتقات.

س3: هل يجوز أن تتعدَّد الألفاظ المنصوبة على الظرفية في تركيب واحد فيه عامل واحد؟

ا- لا يجوز.

**ب-** يجوز.

# س4: متى يجب حذف عامل المفعول فيه؟

ا- يجب حدف عامل المفعول فيه إذا كان هذا العامل كوناً عاماً صالحاً لكل حدث. كان يقع: خبراً أو نعتاً، أو حالاً، أو صلة. أو منصوباً على الاشتغال، أو مسموعاً في اللغة بالحذف.

ب- يجب حذف عامل المفعول فيه إذا دل عليه دليل.

س5: على كم تقسم الظروف باعتبار البناء والإعراب.

آ- تنقسم على قسمين: مبنية، ومعربة.

ب- تنقسم على ثلاثة: مبنية، ومعربة، ومشتركة بين البناء حيناً والإعراب حيناً
 آخر.

# س6: ما أقسام الظروف من حيث وظائفها الدلالية؟

- أفسامها من حيث وظائفها الدلالية قسمان: مبهمة، ومختصة.
  - أقسامها ثلاثة: مبهمة، وغتصة، ومتصرفة.

## س7: ما أقسام الظروف باعتبار الوظائف النحوية؟

- أقسامها من حيث الوظيفة النحوية ثلاثة: ظروف متصوفة، وظروف غير
   متصرفة، وظروف متصرفة حيناً، وغير متصرفة حيناً آخر.
  - ب- هى قسمان: زمانية أو مكانية متصرفة، وزمانية ومكانية غير متصرفة.

### س8: ما الظروف المتصرفة؟

- ا- هي ما تستعمل ظرفاً، أو غير ظرف.
- ب- هي ما يمكن تقديرها بقدر محدد من الزمان أو المكان المعلومين والمحددين.

### س9: ما الظروف الجامدة؟

- أ- هـ الظروف المتصرفة نفسها، التي لا تخرج عن الظرفية إلى غيرها من المواقع
   الإعرابية.
  - ب- هى الظروف البنية.

# س10: ما الذي ينصب على الظرفية من أسماء الزمان؟

- إنصب على الظرفية الزمانية مطلقاً ظروف الزمان المبهمة.
  - ب- ينصب على الظرفية الزمانية ظروف الزمان المختصة.
- جـ ينصب على الظرفية الزمانية مطلقاً ظروف الزمان المختصة، والمبهمة، إذا دلت
   على زمان وقوع الفعل وبشرط تضمنها معنى (في).

## س11: ما الذي ينصب على الظرفية من أسماء المكان؟

- أنصب على الظرفية المكانية كل ظروف المكان: المبهمة والمحدودة، ويشرط تضمن معنى (في).
  - ب- بُصب على الظرفية المكانية الآتي:
  - ما كان مبهماً، أو شبه مبهم، وبشرط تضمن معنى (في).

 - ظروف المكان المشتقة، المبهمة، أو المحدودة، وبشرط أن يكون أن يكون ناصبها الفعل الذي أشتقت منه.

س12: ما الذي ينوب عن المفعول فيه فيعرب إعرابه؟

- ا- ينوب عن الظروف في باب المفعول فيه (المصدر) الصريح.
  - ب- ينوب عن الظروف: المصدر الصريح، والمؤول.
- جـ ينوب عن الظروف: المصدر الصريح، والمؤول، وصفة الظرف وما دل على الكلية والجزئية، واسم الإشارة، والعدد المميز بالظرف أو المضاف إليه، وما توسعوا فيه.

س13: ما الذي يعودُ (إذ) إذا لم تضف إلى ما بعدها من الجمل.

أ- يعوض عنها بالاسم المفرد.

ب- يعوض عنها بتنوين يسمى: (تنوين العوض).

## س14: متى تكون (إذ) مفعولاً به؟

- أ- تكون كذلك إذا حذف ما تضاف إليه.
- ب- تكون كذلك إذا وقعت في أوائل الآيات القرآنية الكريمة أو بعد الفعل (أذكر)
   ظاهراً، أو مقدراً.
- س15: ما المقصود بقول المعربين في (إذا) إنه ظرف لما يستقبل من الزمان محافض لشرطه منصوب بجوابه.
  - الله مضاف إلى ما بعده من جملة اسمية، أو فعلية.
- ب- يقسدون أنه مضاف إلى ما بعده من جملة فعلية فهي في محل جرّ بالإضافة إليه،
   فإنْ تضمن (إذا) معنى الشرط كان منصوباً بجواب الشرط.

س16: هل تخرج (إذا) عن الاستقبال إلى المضي. ومتى؟

- أ- لا تخرج (إذا) عن الظرفية الزمانية الاستقبالية.
- ب- تخرج إلى المضي وذلك إذا وقعت بعد القسم.

س17: هل الظرف (الآنّ) مبنيّ أو معرب.

أ- إنه معربٌ حيناً، ومبنى حيناً آخر.

ب- إله معرب دائماً.

جـ- إنّه مبنى على الفتح دائماً.

س18: هل (بين) ظرف مكان أو زمان؟

أ- هو ظرف مكان نقط.

ب- هل ظرف زمان.

جـ- هل ظرف مكان في الغالب، وللزمان في أحوال خاصة.

س19: هل تضاف (حيثٌ) إلى المفرد؟

أ- نعم تضاف إلى المفرد كما تضاف إلى الجملة.

ب- لا تضاف (حيث) إلى المفرد مطلقاً.

س20: متى تكوڻ (ملـ) و (منلـ) ظرفين؟

أ- تكونا ظرفين زمانيين إذا تلاهما مفرد مجرور.

ب- تكونا كذلك إذا تلاهما جلة، أو مفرد مرفوع.

س21: هل الظروف الآتية مبنيّة، أو معربة؟

أثناء / أبداً/ آناء/ تلقاءً / دونَ / خلالَ

أ- بعضها معرب وبعضها الآخر مبني.

ب- كلُّها مبنية على الفتح.

جـ- كلّها معربة منصوبة.

س22: متى تكون (بعد) ومثلها (قبل) مبنيتين؟

أ- إذا أضيفتا إلى ما بعدهما بنيتا.

ب- إذا قطعتا عن الإضافة لفظاً لا معنى.

إذا قطعتا عن الإضافة لفظاً ومعنى لقصد التنكير.

# (تطبيقات نصية)

### ت -1 -

اختر الوصف النحوي الصحيح الحاص بالظروف التي تحتها خطّ فيما يأتي من الآيات القرآنية الكريمة:

قال تعالى:

- ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ آللَهُ جَمِيعًا ﴾ البقرة/ 148.
- ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَّرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ البقرة/ 150
  - ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُئِ لِلنَّاسِ ﴾ البقرة/ 185.
    - 4. ﴿ وَامْنُواْ وَحْدَ ٱلنَّهَارِ وَأَكْفُرُواْ وَاجْرُهُ ۗ ﴾ آل عمران/ 72.
    - ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيِّنَ مَا ثُقِفُوا ﴾ آل عمران/ 112.
    - ﴿ يَتَلُونَ ءَايَئتِ آللَّهِ عَائَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يُسْجُدُونَ ﴾ آل عمران/ 113.
- 7. ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَرِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ آل عمران/ 121.
- 8. ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ النساء/ 134.
  - 9. ﴿ قَالُواْ يَنْمُومَنَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبُكًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ﴾ المائدة/ 24.
    - 10. ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرى مِن تَحْتِهِمْ ﴾ الأنعام/6.
  - 11. ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَ ثَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ ۚ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ الأنعام/110.
    - 12. ﴿ وَيَكَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴾ النبا/ 13.
    - ﴿ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثُقِفْتُمُوهُمْ شِدَادًا ﴾ البقرة/ 191.

- 14. ( وَهَبْ لَنَا مِن أَلُمُنكَ رَحْمَةً ﴾ آل عمران/ 8.
- 15. ( ألله يَتَوَلَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ) الزمر/ 42.
- 1. ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ آللَهُ جَمِيعًا ﴾ البقرة/ 148.
- أينَ: اسم استفهام تضمُّن معنى الظرفية المكانية. مبنى على الفتح.
  - ب- أين: اسم شرط منصوب على الظرفية المكانية.
- جـ أيـن اسـم شـرط. ملازم للنصب على الظرفية، مبني على الفتح. و (ما) زائدة للتوكيد.
  - ﴿ وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ البقرة/ 150
    - أ- حيث: ظرف زمان مبنى على الضم في محل نصب.
      - ب- حيث: ظرف مكان مبني على الضم في محل جر.
    - 3. ﴿ يَثَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُّك لِلنَّاسِ ﴾ البقرة/ 185.
      - أ- شهر رمضان: ظرف مكان منصرف مرفوع على الابتداء.
      - ب- هو خبر لمبتدأ محذوف. وهو من الظروف الزمائية المتصرّفة.
        - 4. ﴿ وَامُّنُواْ وَجِّهُ ٱلنَّهَارِ وَٱكَّفُرُواْ وَاجْرَهُ ، ﴾ آل عمران/ 72.
- ا- وَجُهُ/ آخرَه: هما ظرفا زمان منصوبان على الظرفية متعلقان بـ آمنوا و:
   كفروا.
  - ب- هما مفعولان به، منصوبان على نزع الخافض.
  - ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا ﴾ آل عمران/112.
- أين: اسم استفهام متضمن معنى الظرفية الزمانية، مبني على الفتح في محل نصب.

- ب- هـ و اســم اســتفهام متــضمن معنــى الظرفية المكاتية، مبني على الفتح في محل
  نصب.
- جـ أينهما: اسم شرط جازم منصوب على الظرفية المكانية متعلق بـ: 'ضُربت'
   مبنى على الفتح في محل نصب.
  - ﴿ يَتْلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَانَاءَ ٱلَّيلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ آل عمران/ 113.
  - أناء: ظرف زمان معرب منصوب على الظرفية الزمانية متعلَّق بـ (يتلون).
     ب- هو ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب متعلَّق بـ (يتلون).
  - ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِئُ ٱلْمُؤْمِدِينَ مَقَعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ آل عمران/ 121.

أ- مقاعد: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بـ (تبوئ)
 ب- هو مفعول به ثان لـ: تبوئ.

8. ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ ﴾ النساء/134.
 أ- عنذ: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بمحدوف خبر مقدم.

ب- عند: ظرف مكان منصوب على الظرفية، متعلّق بحال مقدّرة.

- 9. ﴿ قَالُوا يَنمُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا أَبَكًا مَّا دَامُوا فِيهَا ﴾ المائدة/ 24.
  - أبدأ: ظرف مكان مختص لاستغراق المكان كله.

بدأ: ظرف زمان معرب لاستغراق المستقبل كله.

- ( وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِن تَحْتِم ) الأنعام / 6.
- أ- تحتهم: ظرف مكان مبني على الفتح في محل جرّ.
   ب- هو ظرف مكان معرب مجرور بحرف الجر.
- 11. ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَ مِهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۚ أَوْلَ مَرُو ﴾ الأنعام/ 110.

أول مرة: ظرف مكان متعلق بـ يؤمنوا وأوّل مضاف، ومرة: مضاف إليه.
 ب- ظرف زمان متعلق بـ يؤمنوا. وأوّل مضاف، ومرة: مضاف إليه.

- 12. ﴿ وَيَنْيِنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴾ النبا/ 13.
- أ- فوقُهم: ظرف مكان مختص معرب.
  - ب- ظرف مكان مبهم معرب.
  - جـ- ظرف مكان متصرف معرب.
- 13. ( وَآفْتُلُوهُمْ حَمْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ شِدَادًا ﴾ البقرة/ 191.
- أ- حيث: ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب متعلق بـ: اقتلوهم.
   ب- هو ظرف مكان مبنى على الضم في محل نصب متعلق بـ: اقتلوهم.
  - 14. ﴿ وَهَبْ لَنَا مِن أَدُنكَ رَحْمَةً ﴾ آل عمران/ 8.
  - ا- لدن: ظرف زمان مبني على السكون في محل جرّ.
     ب- هو ظرف مكان مبنى على السكون في محلّ جر.
    - 15. ( آلله يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مُوتِهَا ) الزمر/ 42.
      - أ- حينَ: ظرف زمان مختص.
        - ب- هو ظرف زمان مبهم.

### - 2- **=**

في كلّ آية كريمة مما يأتي ظرف منصرف فارق الظرفية إلى غيرها من المواقع الإعرابية. اختر الموقع الإعرابي الصحيح بوضع دائرة حول رمزه.

- أنظِرْنَ إِلَىٰ يَوْمِر يُبْعَثُونَ ﴾ الأعراف/14.
  - أ- مجرور بحرف الجر.
- ب- هو مبني على الفتح في محل جرٌ بحرف الجر.

- 2. ﴿ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴾ الصافات/ 21.
  - أ- هو خبر مرفوع.
  - ب- هو بدل من هذا.
- 3. ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ المائدة/ 3.
- اليوم جاء ظرفاً منصوباً على الظرفية الزمانية.
- ب- اليوم منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بخبر مقدّم.
- 4. ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَدُ ﴾ النور/ 37.
  - أ- يوماً: منصوب على الظرفية الزمانية.
- ب. يوماً: مفعول به وليس مفعولاً فيه. لأنه ليس على تقدير: (في).
  - 5. ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهم مِن فَوْقِهِم ﴾ النحل/ 50.
    - أ- الظرف: قوق مجرور بحرف الجرّ.
      - ت- الظرف: فوق مبني في محل جر.

### - 3- =

الظروف في الآيات الكريمة الآتية منها المبهم ومنها المختص. اختر الوصف الصحيح لكلّ منها بالإشارة إلى رمزه بدائرة حوله.

- أ وَفَوْقَ كُلُ ذِى عِلْمٍ عَلِيثٌ ) يوسف/76.
  - أ- فوق ظرف مكان مختص.
  - ب- مبهم لكونه من أسماء الجهات.
  - 2. ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم مُلِكٌ ﴾ الكهف/ 79.
- أ- وراء مختص لكونه مرادفاً للظروف الدالة على أسماء الجهات.
   ب- هو مبهم لمرادفته أسماء الجهات.

- ﴿ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا ﴾ الفرقان/13.
  - ا- مكاناً: ظرف مختص، لأله موصوف.
- ب- مكاناً: ظرف مبهم شديد الإبهام مشابه لأسماء الجهات.
  - 4. ﴿ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلَّيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ الكهف/ 18.
    - أت: ظرف مكان محتص لكونه مضافاً.
  - ب- ذات: ظرف مكان مبهم لكونه من أسماء الجهات.
    - ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ الجن/ 9.
      - أ- مقاعد: ظرف مكان مختص.
  - ب- مقاعد ظرف مكان مبهم. مشتق من مادة فعله: قعد.
    - 6. ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمُّهُ ﴾ البقرة/ 185.
      - أ- الشهر: ظرف مبهم.
      - ب- الشهر: ظرف مختص؛ لكونه معرفاً بـ (أل).
- ر يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ )
   الحمعة / 9.
  - الجمعة: ظرف زمان مختص لكونه بـ (أل).
  - 8. ﴿ فَأَلِلَّهُ يَخْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةِ فِيمًا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ البقرة/ 113.
    - إوم القيامة: ظرف زمان مختص.
      - ب- هو ظرف زمان مبهم.
    - 9. ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ جَامِعُ آلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ آل عمران/ 9.
      - ا- يوم: ظرف زمان مبهم، لكونه نكرة.
      - ب- يوم: ظرف زمان مختص لكونه جاء موصوفاً بجملة.

10. ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ الأعراف/ 59.

أ- يوم: ظرف زمان مبهم لكونه نكرة.

ب- يوم: ظرف زمان مختص لكونه موصوفاً بمفرد.

11. ﴿ يَوْمُ نَطُوى ٱلسَّمَاءَ كَطَي ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ﴾ الأنبياء/ 104.

أ- يوم: مختص.

ب- يوم: مبهم.

#### - 4- 🛎

أجب عن المطلوب بملء المخطط الآتي بعد النصوص القرآنية الكريمة الآتية: قال تعالى:

- أوهُم بَدَءُوكُمْ أُولَتَ مَرَّةٍ ﴾ التوبة/ 13.
- 2. (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ) البقرة/ 255.
- 3. ﴿ لَهُ، مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلَّفَنَا وَمَا بَيْنَ ۖ ذَٰ لِكَ ﴾ مريم/ 64.
  - 4. ﴿ وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ الأنفال/ 42.
  - ﴿ ٱقْتُلُوا يُوسُفَ أُو ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا ﴾ يوسف/ 9.
- ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَضْحَنَبِ ٱلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ
   ٱلظَّامِينَ ﴾ الأعراف/ 47.
  - 7. ﴿ وَوَاعَدْمَا مُوسَىٰ ثُلَاثِينَ لَيْلَةً ﴾ الأعراف/142.
  - 8. ﴿ وَسَبِّحْ يَحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ﴾ طه/ 130.
    - 9. ﴿ وَمَا ٱلنَّصِّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ آل عمران/ 126.

10. ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ النمل/6.
 11. ﴿ قَا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أُرْبَعِينَ سَنَةً \* يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ المائدة/26.

| السبب                    | عله الإعرابي       | ثوعه       | الظرف       | التسلسل |
|--------------------------|--------------------|------------|-------------|---------|
| لتضمنه معنى (في)         | منصوب على الظرفية  | زمان       | أوَّلَ مرةٍ | .1      |
|                          | الزمانية متعلق بـ: |            |             |         |
|                          | يبدؤكم.            |            |             |         |
| لوقوعه بعد (ما) الموصولة | متعلق بمحذوف صلة   | مكان       | بين خلف     | 2       |
| كذلك                     | الموصول كذلك       | مكان       | بين         | 12      |
|                          |                    |            |             | .3      |
|                          |                    |            |             | .4      |
| لأن الجملة اسمية         | متعلَق بـ          |            |             | .5      |
|                          | منصوب على الظرفية  |            | أرضأ        | .6      |
| ,                        | المكانية المبهمة.  | . 11 1 1 1 |             |         |
|                          | 00 <u></u> 2/4/20  | 92         | تلقاء       | .7      |
|                          | مفعول به ثان       |            | مشرق        | .8      |
|                          | معطوف على مشارق.   |            | مغرب        |         |
| لأنه ليس على تقدير (ق)   |                    |            | ثلاثين      | .9      |
| وإنما على تقدير: تمام    |                    |            |             |         |
| ثلاثين ليلة.             |                    |            |             |         |
| متعلق بـ سبح             | منصوب على الظرفية  | ~          | قبل         | .10     |
|                          |                    |            | بعد         | .11     |
|                          |                    |            | بدڻ         | .12     |
|                          |                    |            | أربعين      | .13     |

حلل نحويا الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي بلكر البيانات المدوّنة في المخطط الآتي بعد الآيات الكريمة الآتية:

- 1. ﴿ فَوَيْلٌ يَوْمَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ الطور/ 11.
- 2. ( بَلْ هُرُ ٱلْيَوْمُ مُسْتَسْلِمُونَ ) الصافات/ 26.
- 3. ( وَأَنشَفَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَينِ وَاهِيَةً ﴾ الحاقة/16.
- 4. ( سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثُمَدِيَّةَ أَيَّامٍ ) الحاقة/ 7.
  - أَفْعُدَنَّ هُمْ مِيرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِمَ ) الأعراف/16.
- 6. ﴿ لَتَذْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِدِينَ ﴾ الفتح/ 37.
- 7. ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ يونس/60.
  - 8. ﴿ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ﴾ سبا/ 18.
  - 9. ( وَٱلْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ ) الاعراف/8.
    - 10. ( فَٱلْغِيرَاتِ صِيعًا ) العاديات/ 3.

| عامله                | علَّهُ الإعرابي                       | الظرف         | لتسلسل |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|--------|
| المصدر: ويلّ         | منصوب على الظرفية الزمانية            | يومَ          | .1     |
| اسم المفعول: مستلمون |                                       | اليومَ        | .2     |
|                      |                                       | يوم           | .3     |
|                      |                                       | سبع ليال      | .4     |
|                      | منصوب على الظرفية لتضمنه<br>معنى (في) | صواطك         | .5     |
|                      |                                       | السجذ         | .6     |
| المصدر: ظنّ.         |                                       | يومُ الْقيامة | .7     |
|                      |                                       | ليالي/ أياما  | .8     |
| الوزن                |                                       | يوم           | .9     |
|                      |                                       | صبحأ          | .10    |

#### - 6- =

ضع دائرة حول رمز الوصف النحوي الصحيح للفظ الذي ناب عن الظرف وأعرب إعرابه فيما يأتي من آيات كريمة.

قال تعالى:

﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ أَيْنِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ المائدة/ 26.

أ- ناب عن الظرف الجار والمجرور: في الأرض.

ب- ناب عن الظرف العدد الميز بالظرف: أربعين.

2. ﴿ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَلِيلاً ﴾ البقرة / 126.

أ- ناب عن الظرف صفته. والتقدير: وقتاً، أو زمناً.

ب- لا يوجد ما هو ظرف أو ما ينوب منابه.

- ( وَمِنَ ٱلَّمْلِ فَسَيِحْهُ وَإِذْبَارَ ٱلنَّجُومِ ۚ ) الطور/ 49.
  - أ- ناب مناب الظرف المصدر: أدبار.
- ب- لا يوجد ما هو نائب مناب الظرف؛ لأنه لا يوجد ما يدل على تعيين وقت، أو
   مقدار.
  - 4. ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ المائدة/117.
- أ- ناب مناب الظرف المصدر المؤول من: ما المصدرية الظرفية والفعل الماضي بعدها.
  - ب- الظرف هو: فيهم. ولا توجد نيابة.
  - 5. ﴿ تُوْتِيَ أَكُلُهَا كُلُّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِهَا ۚ ﴾ إبراهيم/ 25.
  - أ- ناب مناب الظرف الزماني ما دل على الكلية، المضاف إلى: حين.
     ب- لا توجد نيابة.
    - 6. ﴿ وَٱقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ ﴾ التوبة/ 5.
    - أ- ناب مناب الظرف ما دل على الكلية، المضاف إلى: مرصد.
      - لا يوجد ما هو ثائب مناب الظرف.

#### - 7- 🛎

اختر الوصف الصحيح لكلِّ من: (إذ) و(إذا) في كلِّ آية كريمة مَا يأتي: قال تعالى:

- أخْبَارَهَا ﴾ الزلزلة/ 4.
  - أ- ظرف زمان.
    - ب- مفعول به.

2. ﴿ وَآذْ كُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الأنفال/ 26.

ا- مفعول به لـ: اذكر.

ب- ظرف زمان متعلق بـ: اذكر.

3. ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذْ ظُلَمْتُمْ ﴾ الزخرف/ 39.

أ- ظرف زمان.

ب- فجائية.

ج- للتعليل.

4. ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِمِ فَسَيَقُولُونَ هَنذَاۤ إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾ الأحقاف/ 11.

أ- للتعليل.

ب- ظرفية زمانية.

5. ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هُوَىٰ ﴾ النجم/ 1.

أ- ظرفية شرطية.

ب- شرطية غير جازمة.

جـ- ظرفية لما يستقبل من الزمان.

6. ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِحِيرَةً أَوْ لَهُوا آنفَضُواْ إِلَيْهَا ﴾ الجمعة/ 11.

أ- ظرفية للماضي من الزمان متضمئة معنى الشرط.

ضرفية لما يستقبل من الزمان.

﴿ يَوْمَ حَجِمْعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجِبْنُدُ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ
 آلغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ﴾ المائدة/ 108-109.

أ- ظرفية للماضى من الزمان منصوب على الظرفية.

ب- ظرفية بدل من (يوم).

- 8. ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخُرُجُونَ ﴾ الروم/ 25.
  - إذا الأولى ظرفية والثانية كذلك.
  - إذا الأولى ظرفية شرطية والثانية فجائية.
    - 9. ﴿ وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ الكهف/24.
      - أ- ظرنية زمانية.
      - ب- ظرفية غير متضمنة معنى الشرط.
- 10. ﴿ وَآذَكُرْ فِي ٱلْكِتَنْ مَرْيَمَ إِذِ آنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴾ مريم/16.
  - أ- ظرف لما مضى من الزمان.
    - ب- بدل من مريم.
  - 11. ﴿ وَآذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرْكُمْ ﴾ الاعراف/86.
    - ا- في محل نصب مفعول به.
    - ب- ظرف لما مضى من الزمان.

- 8- ü

حدّد الفروق الصحيحة بين كلِّ آيتين كريمتين عمّا يأتي: قال تعالى:

- ﴿ آذُكُرُوا آللَٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ الأحزاب/ 41.
- ﴿ وَأَذْكُرُواْ آللَّهَ كَثِيرًا ﴾ الانفال/ 45.
- أ- في آية الأحزاب جاء كثيراً وصفاً للمفعول به: ذكراً.
- ب في آية الأحزاب جاء كثيراً وصفاً للمفعول المطلق: ذكراً. وفي آية الأنفال يجوز في (كثيراً) النيابة عن المفعول المطلق والتقدير: ذكراً كثيراً.

- أو النيابة عن الظرف والتقدير: وقتاً كثيراً.
  - 2. ( وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) البقرة/ 51.
- ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ المائدة/ 26.
- أربعين في آية البقرة، وآية المائدة: نائب عن ظرف الزمان لكونه عدداً مميزاً بالظرف.
- ب- أربعين في آية البقرة مفعول ثان لـ (وعد لأن المعنى ليس على تضمن معنى:
   أي إذ لا يقال: وعده في أربعين ليلة. أمًا: (أربعين) في آية المائدة فإنه نائب مناب الظرف لكونه عدداً مميزاً بالظرف(1).
  - 3. ﴿ وَآقَعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ ﴾ التوبة/ 5.
    - ﴿ آللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ الزمر/ 65.
  - أ- (كل) في آية التوبة منصوب على الظرف، أو على نزع الخافض.
     و (كل) في آية الزمر مفعول لاسم الفاعل خالق الواقع خبراً.
- ب- (كلّ) في آية التوبة مفعول به لـ فعد وفي آية الزمر مفعول به لاسم الفاعل:
   خالق.

#### - 9- =

إختر الوصف النحوي الصحيح لكلمة: المسجد في الآيات الكريمة الآتية: قال تعالى:

- ﴿ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنذَا ﴾ التوبة/ 28.
  - المسجد: مفعول به, أو منصوب على نزع الخافض.
- ب- المسجد: مفعول فيه منصوب على الظرفية المكانية للفعل: يقرب.

ينظر: مكي: مشكل إعراب القرآن 1/ 47.

- 2. ﴿ وَلِيَدْخُلُوا ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴾ الاسراء/ 7.
  - المسجد: مفعول به للفعل: (يدخل)، أو على نزع الخافض.
    - ب- ظرف مكان منصوب بـ (يدخل).
  - 3. ﴿ لَّمَسْجِدُّ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾ التوبة/ 108.
    - اسم مجرور بحرف الجر.
    - ب- اسم مبتدأ مرفوع واللام لام الإبتداء غير عاملة.

#### - 10- 🛥

اجعل كلَّ آية مُمَا يأتي شاهداً على المطلوب في العمود الآتي: قال تعالى:

- 1. ﴿ ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا ﴾ الكهف/ 65.
- 2. (يُخي هَنذِهِ آللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ البقرة/ 258.
- 3. ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَاتِ مُسْتَقِرٌ ﴾ القمر/ 38.
  - 4. ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ آلَشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ الانفال/ 48.
    - 5. ﴿ فَأَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَالُّونَ ﴾ القلم/ 26.
      - 6. ﴿ وَآذْ كُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ ﴾ الانفال/ 26.
      - 7. ( وَسَيِحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴾ الاحزاب/ 42.
    - 8. ﴿ يَوْمَ بِنُو يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا ﴾ الزلزلة/ 9.
- 9. ( يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ، مُسْتَطِيرًا ﴾ الانسان/ 7.

- 10. ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ } مريم/ 31.
- 11. ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ زُعَمْتُمْ ﴾ الكهف/ 52.
  - 12. ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبِّلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ البقرة/ 237.
  - 13. ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ النمل/6.

#### عمود الشواهد المطلوبة:

- أ. شبه ظرف ملازم للإضافة مجرور بـ (من).
- اسم شرط مكاني منصوب على الظرنية المكانية.
- اسم استفهام متضمن معنى الظرفية مبنى على السكون في محل نصب.
  - لا حينية.
  - ظرف زمان منصوب بفعل محذوف تقديره: اذكر.
    - ظرف مكان متصرف مضاف إلى ضمير.
  - ظرف لما معنى من الزمان منصوب بفعل محذوف تقديره: أذكر.
    - 8. اسم دال على الظرفية الزمانية عامله فعل.
    - قرف مبني على السكون مضاف إلى جملة اسمية.
  - 10. اسم دال على الظرفية الزمانية منون معطوف عليه ظرف زمان أيضاً.
    - 11. ظرف متصرف وتع مفعولاً به.
    - 12. ظرف مبني منون تنوين عوض.
    - 13. ظرف مقطوع عن الإضافة مبني على الضم.
      - 14. ظرف وقع متعلقاً بخبر.
      - 15. ظرف متصرف في محلّ رفع فاعل.
      - أثب عن الظرف دال على الجزئية.
        - 17. وصف نائب عن الظرف.

اختر الإعراب الصحيح لكل كلمة ممّا تحته خطّ في الآيات الكريمة الآتية: قال تعالى:

- 1. ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَآءَ مَذَيَّرَ ﴾ القصص/ 22.
- ا- لما حنية ظرفية، وتلقاء: ظرف مكان متعلق بتوجه. وهو اسماً للقاء، ومكاناً له.
   ب- لما أداة جزم، وتلقاء: منصوب على المصدرية.
  - ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ التكوير/ 26.
  - اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية.
     اسم استفهام في محل رفع خبر مقدّم.
    - 3. ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوا وَعَشِيًّا ﴾ غافر/ 46.
    - أ- ظرف زمان معرب منصوب متعلّق بـ يعرضون.
      - ب- حال منصوب.
      - 4. ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَتِلَ ذَالِكَ مُتَّرَفِينَ ﴾ الواقعة/ 45.
  - ا- ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف وما بعده في محل جرّ مضاف إليه.
     ب- ظرف مبنى على الفتح في محلّ نصب.
    - ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ﴿ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ ﴾ الأنعام/ 3-4.
      - أ- ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب.
      - ب- ظرف زمان مبني على الضمن في محلّ جرّ بحرف الجرّ.
      - ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ يَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ الأعراف/ 85.
      - أ-- ظرف معرب منصوب على الظرفية، وما بعده مضاف إليه.

- ب- ظرف مبنى على الفتح في محل نصب، وما بعده مضاف إليه.
  - 7. ﴿ وَٱقْتُلُوهُمْ خَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ البقرة/ 191.
- أ- ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب متعلق بـ تقفتموهم.
   ب- ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب متعلق بـ اقتلوهم.
  - 8. (خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا) النساء/ 57.
  - أ- ظرف زمان معرب منصوب متعلق بـ خالدين.
     ب- حال منصوب.
  - 9. ( يَتَخَنفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَيِثْتُمْ إِلَّا عَشَرًا ) طه/ 104.
    - أ- مستثنى منصوب.
- ب- ظرف زمان منصوب، أو نائب مناب الظرف ذهاباً به إلى الليالي، لأن الشهور غررها الليالي، والأيام تابعة لها.
  - 10. ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَتِعَ طَرَآبِقَ ﴾ المؤمنوذ/ 17.
  - أ- ظرف مكان منصوب على الظرفية منعلق بـ خلقناً.
  - ب- ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بخبر مقدر.
    - 11. ( قَالُواْ ٱلْفَينَ حِقْتَ بِٱلْحَقِّ ) البقرة/ 71.
  - أ- ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب متعلق بـ جئت.
     ب- ظرف زمان منصوب متعلق بـ جئت.
    - 12. ( سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ جَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ القلم/ 44.
      - أ- ظرف مكان مبني على الضم في محل جرً.
      - ب- ظرف مكان مبنى على الضم في عل نصب.

# 13. (إِنَّا مَنهُنَا قَعِدُونَ ) المائدة/ 24.

ا- هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية، متعلق
 بـ: قاعدون التي وقعت خبراً لـ إنّ.

ب- هنا: حرف تنبيه لا محل له من الإعراب.

# 14. (قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ يَحْتَكِ سَرِيًّا) مريم/ 24.

أ- ظرف مكان منصوب وكاف الخطاب مضاف إليه، والظرف متعلق بـ "جعل".

ب- ظرف مكان منصوب وكان الخطاب مضاف إليه، والظرف متعلق بمحذوف هو
 المفعول الثاني لـ جعل. و: سرياً: هو المفعول الأوّل.

# 15. (أَيُّانَ يُبْعَثُونَ ) النمل/ 65.

اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية وعاملها (يبعثون).
 اسم شرط منصوب على الظرفية متعلق بـ يبعثون.

# 16. ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ آللَهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ﴾ الأنفال/ 43.

أ- جار وبجرور متعلقان بـ يُريكم والجار والمجرور (حال) وقليلاً مفعول ثالث.
 ب- حرف جر زائد ومنام: اسم مكان مجرور لفظاً منصوب محلاً، وقليلاً مفعول ثان.

# 17. ﴿ وَأُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ الأنفال/ 1.

أ- ذات: ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية، متعلق بـ أصلحوا.
 ب- ذات: مفعول به لـ أصلحوا لكونه ذات بينكم بمعنى: الاتصال والاتفاق.

- 18. ﴿ وَلَإِنِ ٱلنَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا
   واقب ) الرعد/ 37.
- أ- ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية متعلق بـ أتبعث وما: اسم موصول مضاف إليه.

- ب- ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بـ: أتبعت وما: مصدرية ظرفية لا محل لها من الإعراب.
  - 19. ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنْوِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾ إبراهيم/ 49.
- أ- يوم ظرف زمان منصوب وهو مضاف و: إذ: ظرف زمان مبني على السكون
   في محلّ جرّ متعلق بـ تراهم والتنوين عوض عن جملة.
- ب- يوم ظرف زمان منصوب، وهو مضاف و: إذ ظرف زمان مبني على السكون
   في محل نصب بـ(تراهم)، والتنوين تنوين عوض عن مفرد.
  - 20. ( وَٱلَّذِعْ أَذْبَارَهُمْ ) الحجر/ 65.
  - أدبار: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلّق ب: أتبع.
    - ب- أدبار: مفعول به لـ أتبع منصوب.

# (لبعث(ار(بع المفعول الأجله( 1 )

- ماهیته، ووظیفته.
- 2. شروط نصب الاسم مفعولاً لأجله.
  - 3. عامله.
- صور المفعول الأجله وأحكامها الإعرابية.
  - حذف عامل المعول الأجله.
    - حذف المفعول الأجله.
  - تقديم المفعول ألجله على عامله.
    - 8. فوائد.
    - 9. تطبيقات.

### المطلب الأوّل: ماهيته ووظيفته:

المفعول لأجله: مصدر قلبي من غير لفظ عامله المذكور معه. منصوب. ويُذكر علَّةُ، أو سبباً للفعل الذي حدث من أجله.

> ويكون إجابة لاستفهام بـ كِمَّ أو: (لماذا) أو: (ما الداعي)؟ ووظيفته الأساسية بيان مراد الفاعل من إحداثه الفعل. قال تعالى:

﴿ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ البقرة/ 265.

 <sup>(1)</sup> ويُسمى: المفعول من أجله، والمفعول له. وسمّاه الفراه: التفسير ينظر: سيبويه: 1/ 185-186.
 والفراه: معاني القرآن: 1/ 17. و: ابن هشام: وشرح اللمحة البدرية: 2/ 203.

وقد استوفى همذا المفعنول لاجلمه شروط النصب التي سنأتي على بيانها، والآولى ألاً يعدل عن إعرابه مفعولاً لأجله إلى وجه إعرابي آخر.

# الطلب الثانيء تروط نصب الاسم ملعولاً لأجله

يشترط النحاة لنصب اللفظ مفعولاً لأجله جملة من الشروط التي يجب أن تتوافر في ذلك اللفظ لـيؤدي وظيفته النحوية والدلالية بوصفه مفعولاً لأجله، وهذه الشروط زيادة على صحة وقوع واللفظ جواباً لـ (لِمَ) أو (لماذا)، أو صحة تقدير اللام قبله هي:

أن يكون اللفظ مصدراً قلبياً من غير لفظ الفعل المذكور معه (1)، فليس كل المصادر صالحة للنصب على المفعول لأجله، والمراد بالمصادر القلبية ما يعبر بها عن رغبة من القلب، ومن النفس الباطنة وأحاسيسها ومشاعرها كالخشية والخوف، والحبّ، والشوق، والحزن، والمشققة، والتعظيم، والإكبار والإجلال، والابتغاء، والرأفة، والرحمة، والإنكار، والإرضاء، والمواساة والإعجاب، والحياء، والطمع، والمرئاء، والبطر، والجيزاء، والنصح، والنفور، والإعراض، والقهر وغيرها كثير من أفعال الحواس والشعور التي يمكن التعبير بها عن العلة والسببية، فنحن نعلّل الأحداث والأفعال بالمصادر، لا بالذوات؛ لأنّ أسماء الذوات لا تصلح أن تكون علّة ولا معلّلة.

قال تعالى:

﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيفًا ﴾ الإسراء/ 59.

 <sup>(1)</sup> ومـن هـنا يأتــي أبــرز الفــروق بــين المفعول لأجله والمفعول المطلق فالأكثر في الثاني أن يكون المصــدر
 المنصوب على المفعولية المطلقة من لفظ الفعل أو مادته.

ف-: تخويفاً مصدر قلبي، وهو علّة وعذر للفعل: نرسل منصوب على أنه مفعول الآجله.

فإن لم يكن اللفظ مصدراً قلبياً وجب جرّه بأحد الحروف التي تفيد التعليل كـ (مِن) أو: اللازم، أو: في أو الباء). ولذلك قال تعالى:

﴿ وَلَا تَفْتُلُواْ أُولَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَنِي ثَخْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُرٌ ﴾ الإسراء/ 31.

﴿ تَفَتُّلُوا أَوْلَكَ كُم مِنْ إِمْلَئِقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ الأنعام/ 151.

فقد جاء المصدر خشية في آية الإسراء منصوباً على المفعول الأجله، وهو مصدر قلبي، وجاء في آية الأنعام مجروراً محرف الجرّ لكونه ليس من أفعال النفس الباطئة (1)، ومن المعلوم الله المفعول الأجله يدل على حصول العلّة وحدوثها، أي آنها معلومة لديهم قبل حصول القتل، فالحشية من الفقر صفة كامنة في نفوسهم دافعة للقتل، موجودة قبله، ولهذا قدّم تعالى رزق الأولاد على رزق الآباء كي يمحو غلوائهم، ويطمئنهم إلى أن وجود الأولاد لا يعني فقراً؛ لأن الله كفيل برزق ما يخلق. أمّا في حال الجر فعلى إرادة تخصيص العلّة مع الإشارة على أن الفقر قد يحصل، وقد لا يحصل، وان (علة الفقر) على أن الفقر قد يحصل، وقد لا يحصل، وان (علة الفقر) على زرق أولادهم تطميناً لهم.

إذا سُبق المفعول لأجل بحرف الجرّ أعرب جاراً ومجروراً وليس مفعولاً لأجله، والسببية حاصله ومفهومة.

#### وقال تعالى:

﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ الرحن/10.

 ف.: الأنام ليس مصدراً، وإنما هو اسم ذات، ولذلك جرً بحرف الجرّ (اللام)، والجار والمجرور متعلقان بـ وضعها، والأرض: مفعول به لفعل محذوف يفسره الذكور، وجملة: وضعها مفسرة كما مرّ في باب الاشتغال.

#### نانياً؛

أنْ يتحدُّ المصدر مع عامله في الزمان والفاعل:

اي أنّه يجب أن يكون فاصل الفعل، وفاعل المصدر المنصوب على المفعول لاجله واحدٌ وأن يكون زمن الفعل، وزمن المصدر المصدر واحد أيضاً.

قال تعالى:

( تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ السجدة/ 16.

ف: خوفاً مفعول الأجله منصوب، و: 'طمعاً معطوف عليه، وقد تحقق في هذا المفعول الأجله شرط المصدرية القلبية، وشرط الإتحاد مع عامله وهو الفعل: 'يدعون' في الزمن والفاصل فرمن المدعاء والحوف واحد، وفاعل الدعاء، وفاعل الدعاء، وفاعل الخوف واحد.

وقال تعالى:

( هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْفَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴾ الرعد/

.12

ف.: خوفاً و طمعاً منصوبان على المفعول الإجله أي: يسريكم ويجعلكم ترون، ففاعل الرؤية هو فاعل الحوف والطمع في التقدير، فالمفعول الأجله في مثل هذا الفعل فاعل في المعنى؛ الأن الله تعالى إذ أراهم فقد رأوا، والأصل حوالله أعلىم-: وهو الذي يريكم البرق فترونه خوفاً وطمعاً، أي: ترقبونه وتتراءونه تارة الأجل الحوف، وتارة الأجل الحوف، وتارة الأجل الحوف، وتارة الأجل الطمع (1).

ف إن لم يتحدا في الفاعل، أو في الـزمن جرّ المصدر بحرف الجرّ الدال على التعليل، وخرج عن كونه مفعولاً لأجله(2).

#### المطلب الشالث: عامله:

عامـل المفعـول لآجله في الأصل فعل متعدِّر ليس من لفظه كما مرَّ من شواهد، فإن كان الفعل لازماً فباسقاط حرف الجرّ، ويكون من قبيل المفاعيل المنصوبة بنزع الخافض. هذا هو الأرجح عندنا، وفي عامل النصب بعد الفعل اللازم آراء أخر(3).

<sup>(1)</sup> ذهب بعض المنحاة إلى جعل: خوفاً وطمعاً منصوبين على المفعولية المطلقة، أي: لتخافوا خوفاً، ولمتطمعوا طمعاً. أو أن التقدير: يريكم البرق إرادة خوف وطمع. وذهب آخرون إلى أنهما حالان من الكاف فيك يريكم، أي: حال كونكم خائفين وطامعين. وقبل هما حالان من البرق كأنه في نفسه خوف وطمع، أو على ذا خوف وذا طمع.

وعدّهما منصوبين على المفعول لأجله أقرب مأخلاً على مستوى النحو والدلالة لبعده عن التعسّف. وينظر: الزخشري الكشاف 2/ 508، وابن هشام: شرح اللمحة البدرية: 2/ 207

 <sup>(2)</sup> نحو: سررت لاحترامك المواعيد. ففاعل السرور ليس هو فاعل الاحترام، ولذلك لم يحصل التشارك في الفاعل. مُجُرُ المصدر.

وتقـول: سررت الأن لاكرامك الضيوف غدا. فحدث السرور (حاضر) وحدث الإكرام مستقبل، فلم يحصل التشارك في الزمان.

<sup>(3)</sup> ينظر: سيبويه: 3/ 126-154، الأنباري أسرار العربية: 186، والرضي: شرح الكافية: 1/ 175.

قال تعالى:

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَنرِهِم بَطَرًا وَرِثَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾ الانفال/ 47.

ف-: بُطْراً يمكن أن يكون منصوباً بنزع الخافض والتقدير:
 من بُطْرِ أو أله مصدر في موضع الحال. أو يُعرب مفعولاً
 لأجله، وكذلك: رئاءً الناس.

وقال تعالى:

﴿ كَأَلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ، رِئَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾ البقرة/ 64.

ف: رئاءً مصدر: راءى مراءاة ورئاء وقد تقدمه فعل متعدد ليس من لفظه، مستحد معه في الفاعل، والزمان، زيادة على كونه مصدراً قلبياً، ولذلك استوفى شروط نصبه على المفعول الاجله، فلا فائدة من العدول عنه إلى وجه إعرابي آخر.

وقد يكون عامل المفعول لأجله من الأسماء العاملة عمل الفعل كالمصدر (1)، وبعض المشتقات(2) واسم الفعل(3).

## المطلب الرابع: صور المفعول لأجله وأعكامها الإمرابية:

تتحدد الأحكام الإعرابية للمفعول لأجله على وفق صورته أو بنيته التي يأتي عليها في السياق المعين، وعلى النحو الآتي:

المفعول لأجله الصريح المجرد من (أل) والإضافة.
 وهو الأشهر، والأصل فيه النصب. ويجوز جرّه.

<sup>(1)</sup> نحو: قراءة الكتب طلباً للمعرفة دليل تفوق. بإعمال المصدر.

<sup>(2)</sup> نحو: عمد قارئ الكتب طلباً للمعرفة. بإعمال اسم الفاعل.

<sup>(3)</sup> نحو: حذار المنافقين تجنباً لنفاقهم. بإعمال اسم الفعل.

قال تعالى:

﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ﴾ البقرة/ 231.

فراراً مفعول الآجله على أحد أوجهه الإعرابية (1)،
 وجاء على صورة التجرد من (أل) والإضافة، ولهذا
 نصب.

ولا يمنع همذا النصب من جوّه بحوف جرّ دال على التعليل.

المفعول الأجله غير الصريح بـ (أل).

والأشهر في أن يكون مجروراً بأحد الأحرف الدالة على التعليل وهي: اللام، والباء، وفي، ومِن). ويجوز نصبه. قال تعالى:

﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ الرحمن/10.

( وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾ الأنبياء/ 47.

فقد جعل بعضهم: القسط منصوباً على المفعول لأجله، وهو بـ (أل)(2). لكونه مصدراً. والأرجع أن يكون وصفاً للموازين، والوصف بالمصدر أكثر مبالغة في المعنى المراد.

وقال تعالى:

( يَجَعَلُونَ أَصَيِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾ البقرة/ 19.

وينظر: سيبويه: 1/ 179، والمبرد: المقتضب: 3/ 245.

قيل إنه مفعول مطلق، وقيل: إنه مصدر في موضع الحال.

<sup>(2)</sup> نحو: لا أقمدُ الجينَ عن الدفاع عن الوطن.

ف من الصواعق جمار ومجمرور متعلقان بـ: بجعلون وفيه معنى التعليل، وقد جُرّ المصدر بـ: من لكونه بـ ال.

أن يكون مضافاً، وفي هذا الحال يتساوى النصب والجرّ. قال تعالى:

﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ آبْتِغَآءَ مَرضَاتِ آللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ النساء/114.

ف.: ابتغاء مفعول لأجله منصوب، وهو مضاف، و:
 مرضاة مضاف إليه مجرور، وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. ولكون المصدر مضافاً جاز فيه النصب على أنه مفعول لآجله.

ويمكن أن يجر بحرف الجر كما في قوله تعالى:

﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لِّرَأَيْتَهُ، خَنشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ الحشر/ 21.

فــ: خشية اسم مجرور بحرف الجو: (من)، وهو مضاف إلى لفظ الجلالة على الرغم من كونه مصدراً قلبياً. وقد أجيز فيه النصب على أنه مقعول الآجله صريح، والجرّ على أنه غير صريح؛ لكونه مضافاً.

#### الطلب المَّامِس: هذف عامل المُعول لأجله:

يجوز حذف عامل المفعول لأجله إذا دلَّ عليه دليل مقالي، أو معنوي ولم يرد مثل هذا الحذف في القرآن الكريم صريحاً لا يحتاج إلى تأويل أو يحتمل غيره(1) من نحو قوله تعالى:

﴿ إِنَّا زَيِّنًا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكَوَاكِبِ ﴿ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ﴾ الصافات/ 6-7.

من نحو قولك: تضرعاً. جواباً لمن سألك: لِم بكاؤك؟

فأحد الأوجه الإعرابية لـ: 'حفظاً أنه منصوب على المفعول لأجله على زيادة الواو بعامل مقدر أي: لحفظها زيناها، أو أنه حملاً على المعنى؛ لأن المعنى: -والله أعلم-: إنا خلقنا الكواكب زينةً للسماء، وحفظاً من الشيطان(1).

### المطلب السادس: حذف المفعول لأجله:

يجوز حـذف المفعول لأجله ويبقى ما يدل عليه، ويغلبُ هذا قبل مصدر مؤوّل من (أن) أو (ما) المصدريتين وما بعدها.

قال تعالى:

﴿ يُبَيِّنُ آللُهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ﴾ النساء/ 176.

ف.: أن تشلوا مصدر مؤول من: أن المصدرية الناصبة والفعل المضارع المنصوب بها، وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة، والمصدر المؤول هذا في محل جرّ مضاف إليه لمصدر صريح وقع مفعولاً لأجله، والتقدير: خشية أو: كراهية أن تظلّوا(2).

أمَّا مفعول: يبينُ فمحذوف، وهو: عام.

وقال تعالى:

﴿ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ مِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ ﴾ الحجرات/ 2.

 <sup>(1)</sup> وقد يكون: حفظاً منصوباً على المفعولية المطلقة والتقدير: وحفظناها حفظاً. وعدّها مفعولاً مطلقاً اقرب وأيسر.

 <sup>(2)</sup> ويمكن القول إن المصدر المؤول في محل نصب مفعول الأجله من باب نقل حركة المضاف إلى المضاف إليه بعد حذف المضاف.

ف.: أن تحبط مصدر مؤول من: (أن) المصدرية الناصبة، والفحل المضارع المنصوب بها، والمصدر المؤول من: أن والفعل في محل جرّ على أنه مضاف إليه لمصدر محدوف مفعول الأجله، والتقدير: خشية الحبوط، أو كراهية.

## المطلب السابع: تقديم المفعول لأجله على عامله:

يجـوز تقـديم المفعـول لآجله سواء أكان صريحاً منصوباً، أم كان غير صريح مجروراً بحرف الجر(1).

قال تعالى:

﴿ فَبِظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُجِلَّتْ كُمْمَ ﴾ النساء/ 160.

فالفاء استئنافیة، و: بظلم: الباء حرف جرّ تفید السببیة، والمصدر مجرور به، والجار والمجرور متعلقان بـ: حرّمنا، وقد تقدما على عاملهما تنبیها على مدى قبح التحریم.

#### المطلب الشابن: فوائد:

#### أولار

الحروف الـتي تفـيد الـسببية والتعلـيل وهي: اللام، والباء، ومن، وفي تسبق الاسم المعين مفيدة التعليل، ولا يعرب الجار والمجرور مفعولاً لآجله.

قال تعالى:

﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ البقرة/ 29.

﴿ لَمَسَكِّرٌ فِي مَا أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَاتُ عَظِمٌ ﴾ النور/ 14.

غو: رغبةً في العلم تغرّبتُ و: للتجارةِ سافرتُ.

﴿ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَامِهِ ﴾ فاطر/ 35.

بحر النصمير بـ اللام في آية البقرة، وبقي في آية النور، و بـ من في آية فاطر. أي: بسبب فضله لا بأعمالنا، وقد مرًّ الاستشهاد للباء السببية في آية النساء.

أمًا: (حتى)، و(الكاف). فهـذان الحرفان يفيدان السببية غير الهما لا يدخلان إلا على الفعل المقترن بحرف مصدري. مثلهما كمثل اللام.

قال تعالى:

( وَآعَبُدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ آلْيَقِينُ ) الحجر/ 99.

﴿ وَٱذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ ﴾ البقرة/ 198.

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ آلَذَكِرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ النحل/ 44. والتقدير: إلى أن، لهدايته إياكم، ولأن تبين.

#### نانياً:

لا يجوز تعدد المفعول الآجله من غير عطف منصوباً أكان أم مجروراً، ومن ثمّ مُنِعَ في قوله تعالى:

﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ البقرة/ 231.

تعلَّق: لَتعتدوا بــ: تُمسكوهنَّ على جعل: 'ضراراً مفعولاً لآجله، وإنَّما يتعلق به على جعل: 'ضراراً حالاً.

ويجوز أن يتعدد المفعول لأجله بوساطة حرف العطف.

#### بالثأر

هناك وسائل متعدّدة للتعبير عن التعليل في العربية فزيادة على التعليل بالمصدر (أي بالمفعول الأجلم)، والتعليل بالحروف المعلّلة، هناك التعليل بوساطة الجملة. من نحو قوله تعالى:

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي آلاً رَضِ بَعْدَ إِصَلَنجِهَا وَآدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ آللَّهِ قريبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ الأعراف/56.

فجملة: إنَّ رحمة الله قريب من الحسنينُ من (إنَّ) واسمها وخبرها جملة تعليلية لما ذكر قبلها(1).



وتقول: هاجر محمد لأن أبواب الرزق ضاقت بوجهه.

#### (تطبيقات مقالية)

اختر الإجابة الصحيحة عن كلّ سؤال منا يأتي بوضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة:

#### س1: ما المفعول لأجله؟ وما علامته؟

- اسم منصوب أو مجرور يبين سبب حدوث الفعل. وعلامته أن يصح وقوعه جواباً لاستفهام بـ (لِمَ).
- ب- مصدر قلبي من غير لفظ عامله المذكور معه منصوب ببين سبب حدوث الفعل، وعلامته صحة وقوعه جواباً لاستفهام بـ: لِمَ، أو لماذا، أو ما الداعي، وصحة تقرير (اللام) قبله.

# س2. لِمَ اشترطوا أن يكون المفعول الأجله مصدراً؟

- أ- لكونه يشبه المفعول المطلق.
- ب- لأن المصادر هي التي تعلل الأشياء والأحداث بها، والأسماء لا تصلح علّة للأحداث. ولا تصلح معلّلةً.

#### س3: ما الوظيفة الدلالية الأساسية من المفعول لأجله؟

- أ- أنها توكيد الحدث قبلها.
- ب- أنها بيان مراد الفاعل وغرضه من إحداث الفعل.

#### س4: ما الشروط التي يشترطها النحاة في نصب اللفظ على المفعول لأجله.

- أ- هي أن يكون اسماً، متأخراً عن عامله ومن لفظه.
- ب- أن يكون مصدراً قلبياً، متحداً مع عامله في الزمان والفاعل، ومن غير لفظه.

## س5: ما حكم الاسم الذي يفتقد أحد الشروط السابقة من الإعراب.

- أ- حكمه أن يقال فيه إنه مفعول الأجله مجرور.
- ب- حكمه أن يجرُ بحرف جرّ سبي. ويعرب جاراً ومجروراً.

#### س6: ما العامل في المفعول لأجله؟

- أ- العامل: الفعل والمصدر.
- ب- العامل: الفعل، والمصدر، واسم الفعل، وبعض المشتقات.

# س7: هل يجوز في المفعول لأجله المستوفي شروطه الجرّ إذا لم يكن بـ (أل) أو مضافاً؟

- أ- لا بجوز في مثل هذا الجر.
  - ب- بجوز الجرُّ على قلُّه.

### س8: ما حكم المفعول لأجله غير الصريح إن كان بـ (أل)؟

- أ- حكمه النصب دائماً.
- ب- حكمه أن يكون مجروراً بأحد الأحرف الدالة على التعليل. ولا يمنع ذلك من نصبه.

# س9: ما حكم المفعول لأجله إن كان مضافأ؟

- أ- حكمه جواز جره أو نصبه والنصب أكثر.
- ب- حكمه جواز نصبه وجره من غير ترجيح.

### 10. هل بجوز حلف عامل المفعول لأجهل؟

- ا- لا يجوز حذف عامل المفعول لأجله مطلقاً.
- ب- يجوز إذا دل على الحذف دليل لفظي أو معنوي.

### س11. هل يجوز حذف المفعول لأجله مع بقاء ما يدل عليه؟

- ا- لا يجوز ذلك مطلقاً؛ لأنَّ المفعول لأجله كالتوكيد لعامله.
- ب- يجـوز ذنـك هـذا كان المفعول لأجله واقعاً قبل مصدر مؤول من (أن) أو (ما)
   المصدريتين وما بعدهما من فعل.

### س12: هل يجوز تقديم المفعول لأجله على عامله؟

- أ- نعم يجوز ذلك في كلّ الأحوال.
  - ب- لا يجوز ذلك مطلقاً.

## س13: ما الحروف التي تفيد السببية والتعليل:

أ- هي: اللام، والباء، وفي، ومِن.

ب- هي: اللام، والباء، وفي، ومِن، والكاف، وحتى.

## س14: هل يجوز تعدُّد المفعول لأجله بغير عطف والعامل وأحد؟

أ- نعم يجوز ذلك، إذا كان المفعول لأجله منصوباً.

ب- لا يجوز ذلك سواء أكان المفعول لأجله منصوباً، أم مجروراً.

## س15: هل يمكن إفادة التعليل بغير المفعول لأجله. وكيف؟

ال يجوز إفادة التعليل بغير المفعول الأجله.

 ب- يمكن التعليل بغير المفعول الأجله. فهناك حروف تفيد التعليل، ويمكن إفادة التعليل بالجملة.

### (تطبيقات نصية)

#### ت -1 -

خذ من العمود الثاني ما يتلاءَم مع كلّ آية كريمة من العمود الأوّل فيما يأتي: قال تعالى:

# 1. ﴿ وَأَدْزَلَ ٱلنَّوْزَلَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ﴿ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ ﴾ آل عمران/ 3-4.

- 2. ﴿ أَتَفْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّ آلله ﴾ غافر/ 28.
- ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ ﴾ آل عمران/ 151.
  - 4. ﴿ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيَا وَعَدُوا ﴾ يونس/90.
    - ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَكَامِ ﴾ الرحن/10.
    - ﴿ ٱلَّذِي أَخَلْنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَالِهِ ﴾ فاطر/ 35.
  - 7. ﴿ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ آسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكَّرُ ٱلسَّيْمِ ﴾ فاطر/ 42-43.
    - 8. ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْفَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِم ﴾ البقرة/ 60.
    - 9. ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ مُرْقَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ الزخرف/ 58.
      - 10. ﴿ يُنفِقُونَ أُمُو لَهُمُ ٱبْنِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ البقرة/ 265.

#### العبود الثانيء

- الفعول لآجله مضاف إلى ما بعده.
- المفعول ألاجله مصدر قلبي محصور بـ (إلاً).
- جار ومجرور يغيدان التعليل ولا يجوز في المجرور النصب لأنه اسم ذات.

- جار ومجرور يفيدان التعليل، والمجرور اسم مبنى في محل جرً.
  - مفعول لأجله محذوف دل عليه ما بعده من مصدر مؤول.
- مفعول ألجله منصوب بالفتحة المقدرة منع م ظهورها التعذر، ويجوز فيه النصب على الحالية أيضاً.
  - مفعول أأجله متعدد بالعطف.
  - جار ومجرور يفيدان التعليل ويجوز في المصدر النصب مباشرة.
    - لام تفيد التعليل ما بعدها اسم ذات مجموع.
      - مفعول ألاجله مصدر قلبي منصوب.
        - أ. مفعول ألجله مقدم على عامله.
      - مفعول ألاجله منصوب معرف بـ (أل).

# - 2- **-**

اختر الوصف النحوي الصحيح لكل آية كريمة ممّا يأتي: قال تعالى:

- ﴿ تَجْرِى بِأُعْيُدِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ القمر/ 14.
- أ- جزاءً: مشصوب على المفعول لأجله، أي: فعلنا ذلك جزاءً. وبأعيننا: جار ومجرور في موضع نصب مفعول لأجله. وهناك اتحاد في الفاعل.
- ب- جزاء منصوب على المفعول الأجله، ويمكن أن يُنصب على المفعول المطلق، والتقدير: جازيناهم جزاء، وبأعيننا: جار ومجرور في موضع نصب على الحال من المضمير في: تجري، وهناك عدم اتحاد في الفاعل، ففاعل الجري السفينة، وفاعل الجزاء الله سبحانه.

- 2. ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ ﴾ الاسراء/ 78.
- أ- الجرّ في: (دلوك) (أي: وقت زوال الشمس وغروبها) جائز، لأنّ ما بعد اللام مصدر صالح للنصب على المفعول لأجله، وهو متحد في الوقت والفاعل في قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس.
- ب- الجسر في: دُلـوك لازم؛ لأن زمن الإقامة غير زمن الدلوك؛ لأن الدلوك أولاً ثمّ الإقامة، ولا يـوجد أيـضاً اتحاد في الفاعل؛ لأن فاعل القيام المخاطب، وفاعل الدلوك هو الشمس. ومنهما مختلف.
  - 3. ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ مُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ الزخرف/ 58.
- أ-- المصدر جدلاً مصدر قلبي نصب على المفعول الأجله، على الرغم من أنه لم
   يتحد مع عامله: 'ضرب' في الوقت والفاعل.
- ب- المصدر جدلاً ليس مصدراً قلبياً، ونصب على المفعول لأجله جوازاً، واتحد مع
   عامله: 'ضرب' في الوقت والفاعل، ففاعل الضرب والجدل واحد.
  - 4. ﴿ فَأَعْفَيْهُمْ دِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِرِ يَلْقَوْنَهُم ﴾ التوبة/ 77.
- أ- تفاقاً: مصدر قلبي منصوب على المفعول الأجله، والجار والمجرور في قلوبهم فيه معنى التعليل. أي: بسبب قلوبهم.
- ب- نقاقاً: مصدر قلبي منصوب على أنه مفعول ثان: لـ: أعقب. و: في قلوبهم،
   جار ومجرور متعلقان بصفة نفاقاً والتقدير: نفاقاً متمكناً في قلوبهم.
  - ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَعْرَمًا ﴾ التوبة/ 98.
- أ- مَن: اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر، و: ما نافية لا محل لها من الإعراب، و: مغرماً حال من: الأعراب.
- ب- مَن اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر ، و: ما اسم موصول في محل نصب مفعول
   أوّل لـــ يُـتخذ، ومغـرماً: مفعـول ثان. وهو بمعنى: (خسارة)، لأنه لا يرجو ثواباً، بل
   بخشى عقاباً هو الحسارة في شيء.

- 6. ( وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا } الأعراف/64.
- ألباء في آياتنا: سببية والجار والمجرور يفيدان التعليل.
- ب- الباء حرف جر ليس فيه معنى السبب، والجار والجرور متعلقان بـ(كذَّبُوا)، ولا
   يوجد ما يشير إلى سببيّة.
  - 7. ( فَأَخَذَهُمُ آللهُ بِذُنُوبِهِمْ ) الانفال/ 52.
  - أ- الجار والمجرور: بذنوبهم متعلقان بـ أخذ.
- ب- السباء حسرف جمرً يفسيد السبب، والجمار والمجرور متعلقان بـ: أخذ أي: بسبب ذنوبهم.

#### - 3- **=**

فيما تحته خط مما يأتي من آيات كريمة أكثر من وجه إعرابي.

ضع إشارة ( لا ) إزاء كلّ وجه إعرابي صحيح، وإشارة (×) إزاء كلّ وجه إعرابي

#### غير صحيح.

#### قال تعالى:

- ﴿ تَوَلُّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدُّمْعِ حَزَيًا أَلَّا يَجَدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴾ التوبة/ 92.
  - 1- مفعول أأجله.
    - ب- تمييز.
  - جـ- مفعول مطلق.
  - 2. ( وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ) الأعراف/ 56.
    - أ- حال. أي: خائفين وطامعين.
      - ب- مفعول الآجله.
        - جـ- تمييز.

- د- صفة لمصدر محذوف.
- ( يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَيَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَيْ مَا فَعَلَتُمْ نَدِمِينَ ﴾ الحجرات/6.
  - المصدر المؤول من: أن والفعل في محل نصب مفعول به لـ: تبينوا.
  - ب- المصدر المؤول من: أن والفعل في محلّ جرّ بحرف جرّ والتقدير. بأن تصيبوا.
- جــ المصدر المؤول من: أن والفعل في عمل نصب مفعول الأجلم على حذف
   مضاف، والتقدير: خشية إصابتكم.
  - 4. ﴿ وَإِن مِنْهَا لَمَا يَهِيطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ البقرة/ 74.
    - الجار والمجرور متعلقان بخبر (إن).
  - ب- الجار والمجرور متعلقان بـ: يهبط، وهما تعليل له.
  - جـ من حرف جرّ زائد. و: خشية مجرور لفظاً منصوب محلاً مفعول الأجله.
  - ﴿ إِنَّا زَيِّنًا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُوَاكِبِ ﴿ وَحِفْظًا مِن كُلِ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ﴾
     الصافات/ 6-7.
    - أ- مفعول ألاجله والواو زائدة.
    - ب- مفعول مطلق لفعل محذوف والتقدير: حفظناها حفظاً.
- جـ عمول على المعنى والتقدير: وإنا خلقنا الكواكب زينة للسماء، وحفظاً من الشيطان.
  - د- معطوف على المفعول به: الدنيا.
  - هـ- حال من الضمير في: زينا والواو زائدة.
    - ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾ الأنبياء/ 47.
      - ا- صفة للموازين منصوب.
      - ب- مفعول لأجله منصوب.

- ج- بدل من الموازين منصوب.
- 7 ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمُ آيْتِغَاءَ مَرْضَاتِ آللهِ ﴾ البقرة/ 265.
  - أ- مفعول لأجله منصوب.
  - ب- مفعول مطلق منصوب.
- 8 ﴿ لَوْ يَرُدُونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَائِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ البقرة/ 109.
  - ا- حسداً: مفعول الأجله منصوب.
    - ب- بدل من: كفاراً منصوب.
      - ج- حال منصوب.
  - 9. ( صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَشلِيمًا ﴾ الاحزاب/ 56.
    - ا- مفعول مطلق منصوب.
    - ب- مفعول ألاجله منصوب.
  - ( وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَعِيدُ بِهِمْ ) الأنبياء/ 31.
  - أ- المصدر المؤول من: أن والمضارع في محلّ نصب مفعول ثان لـ: جعل.
- ب- المصدر المؤول هذا في نصب مفعول الأجله، والتقدير: كراهة أن تميد، أو لئلا
   تمد.
  - 11. ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوٓا ءَايَنتِ آللَّهِ هُزُوًّا ﴾ البقرة/ 231.
    - ا- مفعول ألاجله منصوب.
  - ب- مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: تهزءوا هزواً.
  - 12. ﴿ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُرْ وَلَا تَصُرُّونَهُ شَيْئًا ﴾ هود/ 57.
    - أ- شيئاً: تمييز منصوب.
    - ب- مفعول مطلق والتقدير: شيئاً من الضرر.
      - جـ- مفعول به ثان لـ: تضرونه.

# المبحث الخامى

#### (القعول معه )( 1 )

- ما هیته وشروطه.
  - العامل فيه.
- أحوال الاسم الواقع بعد الواو.
- تقديم المفعول معه على عامله.
  - تطبيقات مقالية ونصية.

#### المطلب الأوّل: ماهيته وشروطه:

المفعول لأجله اسم منصوب يقع بعد (واو) بمعنى (مع)، لا بمعنى العطف والمشاركة، للدلالة على ما فُعل الفعل بمصاحبته، وغالباً ما يكون بعد فعل، أو شبهه في العمل، ولا يصحّ عطفه على ما قبله(2).

<sup>(1)</sup> سماه سيبويه في بعض مقولاته (مفعولاً به) قال: هذا باب ما يظهر فيه الفعل وينتصب فيه الاسم؛ لأنه مفعول معه ومفعول به .

وقد يطلق المفعول معه في اللغة على المجرور بـ (مع) أو (الباء) التي للمصاحبة، وعلى المعطوف المراد بـ المـصاحبة، وعلى المنصوب بعد الواو بالشروط التي ستُذكر تقولك جلست مع الأستاذ، ووصلت هـذا بـذاك، ومزجت عسلاً ومـاءً، وما صنعت وأباك، وتوجهت إلى المسجد وآذان الفجر ثم غادرتُهُ وبـزوغ الـشمس إلا أن عُـرف الـنحاة في قـصر المفعـول معه على الاسم المنصوب بعد واو المعبة مما استوفى شروطه.

ينظر: سيبويه: 1/150، وابن مالك: شرح التسهيل: 2/ 241.

<sup>(2)</sup> قيدت الواو بأن تكون في المعنى كمجرور (مع) ليخرج المعطوف بالواو المفيد مطلق الجمع وليخرج المعطوف بعد ما يفهم منه المصاحبة من تحو: أشركت محمداً وسعيداً، ومزجت عسلاً وماءً، فإن المصاحبة في مثل هذا مفهومه قبل ذكر الواو، بخلاف: سرتُ ودجلة فإن المصاحبة لا تفهم إلا بالواو.

ومُّا تقدُّم في ماهية المفعول معه بمكن استنباط شروطه الآتية:

- 1. أن يكون اسماً.
- أن يكون قيداً استادياً وليس عمدة، ويصح انعقاد الجملة دلالياً بدونه. فإن كان عمدة لا يجوز نصبه على المعية، بل يجب عطفه على ما قبله.
- أن يقع بعد واو بمعنى (مع) دالة على المصاحبة (1)، والا يجوز استعمال غير الواو، من الحرف.
- أن تتقدم الواو والاسم المنصوب على المعية الواقع بعدها جملةً فإن تقدّم الواو مفرد
   كان معطوفاً على ما قبله(2).
- 5. ألا يصح عطف الاسم المذكور على ما قبله؛ لأن ذلك يؤدّي على اختلال المعنى. ومما توفرت فيه هذه الشروط قوله تعالى:

# ( فَأَهْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ) يونس/ 71.

 فعل أمر من: أجمع الأمر وأزمعه: إذا نواه،
 وعزم عليه، وأجعت الأمر، أنصح من: أجعت عليه.
 يمعنى: أحكمته وعزمت عليه و: أمركم مفعول به، و شركاءكم مفعول به على أثرب الآراء للأمباب الآتية:

أن (شركاء) وقع بعد واو بمعنى: (مع).

أن المتقدم جملة وليس مفرداً وهو: اجمعوا امركم.

<sup>(1)</sup> فإذا نعين أن الواو للعطف لعدم صحة المعية من نحو: سافر عمد وسعيد قبله أو بعده، لم يكن مفعولاً معه، لأن الحوار هنا ليست بمعنى (مع) إذ لو قلت: سافر محمد مع سعيد قبله أو بعده. كان الكلام ظاهر الفساد. وكذلك إذا كانت الواو حالية نحو: سافر محمد والمطرُ هاطلُ.

<sup>(2)</sup> نحو: كل إنسان وأخلاقه. بتقدم المفرد وهو (كل إنسان) وهو مبتدا، وما بعده معطوف عليه، والحبر محمذوف وجموباً تقديره: مقترنان وقد مر ذلك في: المبتدأ والحبر. ولك أن تنصب (كل) بفعل أمر على أنه مفعول به، والتقدير: (أترك كل إنسان وأخلاقه)

- 3. عدم جواز عطف: شركاء على: أمركم، لاختلال المعنى؛ لأنه يقال: أجمع أمره وعلى أمره، كما يقال: عزمه، وعزم عليه، كلاهما يمعنى واحد، ولا يقال: (أجمع الشركاء وعزم عليهم) بل يقال: (جمعهم)، فلو عطفت كان المعنى: اعزموا على أمركم واعزموا على شركائكم، وذلك واضح البطلان.
- 4. زيادة على أن (شركاة) اسم فضلة يصح انعقاد الجملة بدونه. وعا يجدر ذكره أن فريقاً من العلماء جعلوا: شركاةكم منصوب بفعل مضمر، والتقدير عندهم: فأجمعوا أمركم وأدعوا شركاةكم(1).

وقال تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوُّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَننَ ﴾ الحشر/ 9.

ف.: الإيمان مفعول معه منصوب، والواو قبله واو معية ععنى المصاحبة، أي: مع الإيمان؛ لأن الفعل لم يقع من متعدد، ولم تفد الواو العطف، ولو عطفت الإيمان على الدار لفسد المعنى؛ لأن الدار إن تُتبواً، أيك تسكن، فالإيمان لا يُتبواً. فما بعد الواو على هذا المعنى مفعول

ينظر: الفراء: معاني القرآن 1/ 473.

وقد قرآ الحسن وحدًا: 'وشركاؤكم بالرفع. فعطف ظاهراً على مضمرٍ مرفوع، وإنّما صلح ذلك حيث فصل بينهما المفعول فناب عن التأكيد، والتأكيد أن تقول: فاجمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم. ينظر: ابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللها: 1/ 271.

#### معه، والواو واو المعية(1).

#### المطلب الشانيء عامل المفعول معه:

اختلفوا في عامل المفعول معه على أقُوال(2):

- فمن قائل إنه منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط الواو.
- ومن قائل إنه منصوب بتقدير عامل؛ لأنَّ الفعل لا يعمل في المفعول وبينهما الواو.
  - ومن قائل إنّه منصوب على الخلاف(3).
    - وهناك أقوال أخر(4).

ونرى أنَّ أقرب هذه الأقوال هو أنَّ العامل هو الفعل على الرغم من كونه غير متعدّ في الأصل، ولكنَّه يقوى على العمل بالواو، مثلما يتعدَّى اللازم إلى الاسم بعده فينصبه مفعولاً بوساطة الهمزة، أو التضعيف.

وقد يكون العامل:

لنا نصب الإيمان بفعل مقدر بـ: اعتقدوا. أو اخلصوا.

ويكون العطف من عطف الجمل؛ لأنَّ الإيمان لا يتخد منزلاً كما ذكرنا، فاختصر الكلام.

وقيل: إنَّه منصوب على حذف مضاف، والمعنى: دار الهجرة، ودارُ الإيمان، فأقام لام التعريف في الدار مقام المضاف إليهن وحذف المضاف من دار الإيمان، ووضع المضاف إليه مقامه.

ويمكن أن يكون منصوباً بـ تبوءوا بتضمينه معنى: لزموا.

ينظر: الزنخشرى: الكشاف: 4/ 369.

ابن مالك: شرح التسهيل: 2/ 261، والدرويش: إعراب القرآن الكريم: 7/ 478.

<sup>(2)</sup> ينظر: ابن الأنباري: الإنصاف (المسألة 31).

<sup>(3)</sup> قـ صدوا بـ الخلاف أن قولـ نا: سـرتُ ودجلـ أن الضمير غير دجلة أي مخالف له، وهذا الخلاف عامل معمنوي كمافع لننصب ما بعد الواو، لأنَّ الفعل (سار) لا يجوز تكريره ليقال: سرتُ وسار دجلة؛ لأنَّ دجلة لا تسير في الحقيقة، وهنا تكمن المخالفة.

<sup>(4)</sup> ينظر: المرادي: الجني الداني: 156، وأبو حيان الأندلسي: الأرتشاف 3/ 1484.

- مصدراً(1)؟.
- أو- اسم فعل(2).
- أو اسم فاعل(3).
- أو- اسم مفعول(4).
- أو- عاملاً مقدرا بعد (ما) و (كيف) الاستفهاميتين (5).

#### المطلب الشالث: الاهكام الإعرابية للاسم الواقع بعد الواوء

- ل. وجوب النصب على المعية، وذلك إذا لم يقع الفعل من متعدد، ولم تتم المشاركة.
   ويكون العطف مفسداً للمعنى المراد.
- ويجب النصب إذا وقع الاسم بعد ضمير رفع مقصل أو مستتر لأن الاسم الظاهر لا يعطف على الضمير المستتر، أو المتصل إلا إذا أكد بضمير منفصل. من نحو قوله تعالى:

# ﴿ وَيَكَادُمُ آسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ الاعراف/ 19.

فَالُواوَ لَلْعَطْفَ وَالْتَشْرِيكَ، وَلَيْسَ لَلْمُصَاحِبَةَ، وَ: زُوجُكُ مُعطُوفَ عَلَى ضَمِيرَ الرفع المُستتر وجوياً في: اسكن، وقد تم فصله بضمير منفصل هو: أنت.

 وسترد أحكام أخرى لمثل هذا العطف في مواضعه من (عطف النسق) الآتي: وجوب النصب على المعية إذا كانت مقصودة من المتكلم وما يريده من دلالة(6).

نحو: مشيك والهواء الطلق مفيد لصحتك.

<sup>(2)</sup> نحو: رويدك واليتيم.

<sup>(3)</sup> نحو: أنا سائر وجلة.

<sup>(4)</sup> نحو: وُجِدُ مَقتولاً وطلوعَ الشمس.

<sup>(5)</sup> نحو: ما أنتَ ومحمداً. وكيفُ أنتَ وقصعةً من ثريد. وينظر: سيبويه 1/152-154.

<sup>(6)</sup> نحو: لا تطلب رغد العيش والذلّ. أي مع الذل.

وجوب العطف وامتناع النصب إذا كان الفعل دالاً على مشاركة (1).

#### المطلب الرابع: تقديم المفعول معه على مامله:

لا يجوز على الرأي الراجح تقديم المفعول معه على عامله، أو على مصاحبه. وإنَّ أجازه بعضهم(2).



غو: تعاون محمد وسعيد.

 <sup>(2)</sup> لا يجوز: ودجلة سار السائح أو: سار ودجلة السائح. وينظر: الدنيوري: ثمار النصاعة 418. وابن
 مالك: شرح التسهيل: 2/ 260، 262.

### (تطبيقات مقالية)

- ضع علامة ( 🗸 ) أو (x) أمام كلّ مقولة مًّا يأتي:
- يجوز عطف الاسم الواقع بعد (واو) المعية على ما قبله.
- يجوز الاستغناء عن المفعول معه، وتبقى الجملة مفيدة معنى.
  - عجوز استعمال (مع) بدالاً من (الواو) قبل المفعول معه.
- من شروط المقعول معه أن يتقدّم واو المعية والاسم المنصوب على المعيّة بعدها مفرد
   لا جملة.
  - يجوز نصب المقعول معه على آله مفعول به لفعل محذوف يحدُده السياق.
    - عامل المفعول معه هو الفعل المتقدم عليه بتوسط الواو.
- بجوز أن يكون عامل المفعول معه: مصدراً، أو اسم فعل، أو مشتقاً، أو عاملاً مقدراً بـ
   (ما) و (كيف) الاستفهاميتين.
- يجوز نصب الاسم على المعيّة إذا كان الفعل قبله دالاً على مشاركة أو صادراً من متعدد.
  - بجوز للمتكلم أن يحدد المنصوب على المعية ويقصده قصداً طلباً لدلالة محددة.
    - 10. لا يجوز تقديم المفعول معه على عامله، أو على مصاحبه.

#### (تطبيقات نصية)

#### ت-1 -

يحتمل ما تحته خطّ فيما يأتي أكثر من وجه إعرابي. حدّدِ الصحيح منها بوضع دائرة حول رمزه.

قال تعالى:

- أنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ﴾ المائدة/ 24.
- ا- بالرفع: معطوف على الضمير المستتر في: "ذهب" والمؤكّد بضمير الفعل: أنت .
   ب- يجوز في غير القرآن النصب إذا أريد مجرد المصاحبة، مع انتفاء المشاركة في الحكم.
  - ج- بالرفع: الواو حالية و: "ربُّك" مبتدأ مرفوع.
    - 2. (إِنَّهُ يَرَنكُمْ هُوَ وَقَيِلُهُ ﴾ الأعراف/ 27.
  - أ- قبيلة (بالرفع) معطوف على الضمير المرفوع في: يراكم.
- ب- مبتدأ مرفوع خبره محـذوف جـوازاً دل عليه سياق الكلام. والتقدير: وقبيلهٔ يراكم.
  - ج- بالنصب(1)، عطفاً على اسم (إن) راجعاً إلى إبليس.
    - د- بالنصب، بعَدُ الواو واو معية.
    - 3. ﴿ يَنجِبَالُ أَوِّي مَعَهُ، وَالطَّيْرَ ﴾ سبا/ 10.
    - ا- بالنصب: عطف على محل الجبال وهو النصب.
      - ب- بالنصب: مفعول معه منصوب.

<sup>(1)</sup> ينظر: الفراء: معاني الفراء 1/ 304. والزغشري: الكشاف: 1/ 151.

جـ- بالرفع(1): عطفاً على لفظ: الجبال".

4. ﴿ وَسَخُرْنَا مَعَ دَاوُردَ ٱلْجِبَالَ يُسَتِحْنَ وَٱلطَّيْرَ ﴾ الأنبياء/ 79.

أ- بالنصب: مفعول معه. والواو واو معية.

ب- بالنصب: معطوفاً على داود.

جـ- بالنصب: معطوفاً على الجبال والواو حرف عطف لا معية.

5. ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ ﴾ العنكبوت/15.

١- بالنصب: عطفاً على الضمير المنصل (الحاء) في: أنجيناه.

ب- بالنصب: مفعول معه. والواو واو معيّة.

جـ- بالنصب على نزع الخافض.

#### - 2- ت

ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة عن كلّ سؤال عمّا يأتي: قال تعالى:

أَنُوْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلأَرْذَلُونَ ﴾ الشعراء/ 13(2).

هل الواو في: واتباعك للمعية.

إ- عكن أن تكون للمعية جوازاً.

ب- هي واو حال لا معية.

( فَأَسَتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ) هود/112.
 هل يجوز عد (ومَن) مفعولاً معه؟

 <sup>(</sup>۱) ينظر: ابـن الـنحاس: إعـراب القرآن 2/ 657، والطبرسي: مجمع البيان: 21/ 185، ومكي القيسي:
 مشكل إعراب القرآن: 2/ 204.

<sup>(2)</sup> قراءة الجمهور: واتبعك وقراءة ابن مسعود: وأتباعك.

- ا- لا يجوز، لأن الواو حرف عطف و (مَن) اسم موصول معطوف على الضمير المستتر في: استقم، وجاز العطف عليه من غير تأكيد بضمير منفصل لقيام الفاصل وهو: كما أمرت مقامه.
  - ب- لا يجوز فيه إلا النصب على المفعول معه. والواو معية لا عاطفة.
    - ﴿ وَأَنَّقُواْ آللَّهُ ٱلَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْ حَامَ ﴾ النساء / 1.
      - هل يجوز نصب الأرحامُ على المفعول معه؟
      - ا- لا يجوز لأنه معطوف على لفظ الجلالة.
        - ب- يجوز ذلك، أأن الواو للمعية.
  - 4. ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيثَاءَ ٱلرَّكُوْةِ ) الأنبياء/ 73.
    - هل يجوز في: إقامَ الصلاةُ، و: إيتاء الزكاةُ النصب على المفعول معه.
      - أ- يجوز ذلك.
- ب- لا يجوز، لأن الإيحاء متعدد، والمفعول معه لا يتعدد والعطف على المنصوب منصوب.
  - ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ٱللَّهُرْقَانَ وَضِياً ﴾ الأنبياء / 48.
  - هل يمكن جعل (ضياءً) مفعولاً لأجله، أو معطوفاً على الفرقان، أو: مفعولاً معه.
- أ- ضياء (بالواو) العاطفة قبلها عطف على الفرقان الذي هو مفعول ثان لـ جعل،
   ولأي جوز عده مفعولاً معه.
- ب- وإذا استندنا إلى قراءة مَن قرأ: الفرقان ضياءٌ من غير واو، فيمكن عدُّ: ضياءٌ(1). مفعولاً لأجله.

قرأ بذلك ابن عباس – رضى الله عنهما - ينظر: النحاس: إعراب القرآن 2/ 275.

قال تعالى:

﴿ رَبُّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّفَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَادِ ﴾ آل عمران/

.193

وقال تعالى:

﴿ ٱلَّذِي هَاجَزَنَ مَعَلَكَ ﴾ الأحزاب/ 50.

بيّن معنى قوله: 'مع الأبرار' و: 'هاجرن معك' في ضوء لو قلنا في غير القرآن الكريم: توفّنا والأبرارَ، وهاجرنَ وإياك.

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي:

- يصح استعمال (الواو) بدلاً من: (مع) في الآيتين الكريمتين، لأن المصاحبة مفهومة من استعمال (مع) بدلاً من (واو المعية).
- لا يسمح استعمال (الواو) لأن المراد: داخلين مع الأبرار، وليس المراد: والأبرار؛ لأن المعنى بالواو سيكون توفّنا في الوقت الذي تتوفى فيه الأبرار نفسه، وليس المراد ذلك.

ولا يصح: (هاجرن وإياك)، لأنَّ الـذي هاجر بصحبة الرسول – صلى الله عليه وسلم – صاحبه الخليفة أبو بكر الصديق – رضي الله عنه-، واللاتي هاجرن مع الرسول إنما كانت هجرتهن بعده، والنصب على المعية يلزم الإقتران في زمان معين واحد.